





# رئيس مجلس الإدارة د. جمال المراكبي



# السالام عليكم

# نصرالله آت لا محالة

مما ينبغي أن يدركه المسلمون عند مواجهة الفتن أن تسلط الأعداء على الأمة إنما يجري بمقتضى سنن الله في خلقه. ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُئنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلاً ﴾ [فاطر: ٢٣].

وهتافات كثيرة تنبعث من هنا وهناك، تنبعث من قلوب متغيظة، وحناجر متحرقة، تبحث عن مُخلِّص تتصور له سمات وملامح تطلبها فيه، وإن هذه السمات وتلك الملامح لن تكون صناعتها وصياغتها وصبغتها إلا من داخل الإسلام.

فهل يعود المسلمون اليوم إلى دينهم عودًا حقيقيًا يدركون به هذه الغاية المحمودة والأمنية المنشودة التي سطرتها آيات القرآن الكريم، وأوضحتها سنة رسولنا العظيم عليها المعليم المع

قَال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيْاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ [غافر:٥١].

وقال ﷺ: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها؛ وإن ملك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منها».

أيها المسلمون: ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ [ص:٨٨]

رئيس التحرير





إسلامية ثقافية شهرية

المشرف العسام

د.عبداللهشاكر

اللجنة العلمية

د. عبد العظيم بدوي زكريا حسسيني جمال عبد الرحمن معاوية محمد هيكل



#### البريدالإلكتروني

Mgtawheed@hotmail.com والمالة المالة المالة

التحرير / ۸ شارع قوله\_عابدين القاهرة ت: ٣٩٣٦٦٢ - فاكس: ٣٩٣٦٦٢ قسم التوزيع والاشتراكات ت: ٣٩١٥٤٥٦

# صاحبةالامتياز



## ثما النسخة

مصر ١٥٠ قرش ، السعودية ٦ ريالات ، الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، المفرب دولار أمريكي، الأردن ٥٠٠ فلس، قطر ٦ ريالات، عمان نصف ريال عماني، أمريكا ٢ دولار، أوروبا ٢ يورو.

# الاشتراك السنوي:

١- في الداخل ٢٠ جنيها (بحوالة بريدية داخلية باسم مجلة التوحيد \_ على مكتب بريد عابدين). ٢\_ في الخارج ٢٠ دولارا أو ٧٥ ريالا سعوديا أو ما يعادلها. ترسل القيمة بسويفت أوبحوالة بنكية أوشيك على بنك فيصل الاسلامي فرع القاهرة باسم مجلة التوحيد \_ انصار السنة (حساب رقم / ١٩١٥٩٠).



# فيمثاالمعدد

افتتاحية العدد : «يا أمتى بالله فاعتصمي» د. حمال المراكبي بقلم رئيس التحرير كلمة التحرير: باب التفسير: «سورة الملك» الحلقة الثانية

د. عيد العظيم بدوي

زكريا حسيني 

سعيد يوسف شعلان منير الحرمين: «أمراض القلوب» تقسيم التوحيد: الحلقة الأخيرة

عبد الرزاق عبد المحسن البدر

على حشيش مشروع حفظ السنة

مصطفى البصراتي من علوم القرآن: «المكي والمدني»

معاوية هيكل اتبعوا ولا تبتدعوا : «أسباب الابتدع (٣)» مجدي عرفات الإعلام يسير الأعلام

الايمان بالملائكة: «التفاضل بين الملائكة والبشر»

أسامة سليمان

45 عاطف الفاروقي بركة المسلم وحديث النخلة 47

واحة التوحيد

ماذا يحب الله وماذا يكره: الحلقة الرابعة عدنان الطرشية إعلام المسلمين بحكم اللعن واللعانين

المستشار/ أحمد السيد على

24 دراسات شرعية : «نيه الاتباع» : محمد محمد شيتا أبو سعد

أطفال المسلمين: «الحلقة السابعة والشعرون

حمال عبد الرحمن

09

71

المرأة بين تكريم الإسلام ودعاة التحرر والبهتان

محمد بن أحمد سيد أحمد

أبو إسحاق الحويني أسئلة القراء عن الأحاديث

من القصص الواهية: قصة عمر رضي الله عنه وجلد أبنه 07

على حشيش حتى الموت

فتاوى لجنة الفتوى بالمركز العام

فتاوى أجاب عنها الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله

74 شوقى عبد الصادق البأس الشديد 77

د . محمد يسرى التربية والتزكية

79 صلاح عبد الخالق الأمن يوم الفزع الأكبر

VI عادل عند الرحمن

أخوة الإيمان

الدكر العام: القاهرة ـ ٨ شارع قوله ـ عابدين هاتف: ۲۷۱۵۵۱۹۳\_۲۵۵۵۱۹۳

مطابع التجارية - قليوب - مصر

التوزيع الداخلي مؤسس لة الأهرام وفروع أنصار السنة المحمدية



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

الاعتصام بالله هو اللجوء إليه والاحتماء به والامتناع به والتوكل عليه، وهو

سبيل المؤمنين ومنهاج حياتهم، وثمرة الاعتصام بالله أن يدافع الله عن عباده المؤمنين: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الحج]، وأن ينصرهم على عدوهم: ﴿ إِنَّا

لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَّيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾، وقد أمر الله

عباده المؤمنين بالاعتصام به سبحانه في مواضع عديدة من كتابه الكريم، فقال

### سحانه:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْ جُدُوا وَاعْبُدُوا وَاعْبُدُوا وَاعْبُدُوا وَاعْبُدُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ وَعَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ جَعَلَ عَلَيْكُمْ أِبْرَاهِيمَ هُوَ سَعَايُكُمْ أَبِيْرَاهِيمَ هُوَ سَعَايُكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ اللَّيْحُونَ الرَّسُولُ شَبَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَبُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الرُّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلِاكُمْ فَنِعْمَ الْمُولَى وَنِعْمَ النَّصِيدِ﴾ باللَّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمُولَى وَنِعْمَ النَّصِيدِ﴾ [الحج].

فأمر الله سبحانه عباده المؤمنين بعبادته وحده لا شريك له وبالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم، والاعتصام به سبحانه فهو ناصرهم والمدافع عنهم.

فيا خير أمة أخرجت للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره واركعوا واسجدوا وأقيموا

الصلاة وأتوا الزكاة وافعلوا الخير الذي يأمركم به سبحانه لتكونوا من المفلحين الفائزين وجاهدوا في الله حق جهاده بالقيام التام بأمر الله سبحانه، ودعوة الخلق إلى سبيله بكل وسيلة من دعوة ونصح وتعليم ووعظ وزجر وقتال للمعاندين الذين يصدون عن سبيل الله، واعلموا أنكم خير أمة أخرجت للناس بتفضيل الله إياكم، فهو سبحانه اجتباكم واختاركم من بين العالمين وخصكم بخير كتاب أنزل وبخير رسول أرسل، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن بعث محمدًا خاتم النبيين بالحنيفية السمحة، ورفع عنكم الأصار والأغلال التي كانت على الأمم قبلكم، وجعلكم شبهداء على الأمم وعلى جميع الناس: ﴿وَكَـٰذَٰلِكَ جَـعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهُ هَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ  الرُّسنُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة].

فقوموا بواجبكم في عبادة الله عز وجل والدعوة إلى سبيله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم واعتصموا بالله واستعينوا به وتأيدوا به هو مولاكم وحافظكم وناصركم وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير.

وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرُهَانُ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَفْرَلُنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِيئًا (١٧٤) فَأَمَّا النَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةً مِنْهُ وَفَضْلُ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطًا مُسُتَقَدِمًا ﴾ [لنساء: ١٧٤].

فبالإيمان بالله والاعتصام به يدخل المؤمنون في رحمة الله تعالى وفضله وهدايته إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم.

والمنافقون أبعد الناس عن منهج الإيمان وإن زعموا أنهم من المؤمنين، يخادعون الله والذين أمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم، فهم في الدرك الأسفل من النار، إلا إذا تابوا من النفاق الأسعوا دينهم لله، واعتصموا بالله، فإنه يكونون مع المؤمنين في الدنيا والآخرة بإيمانهم وإعتصامهم بالله: ﴿إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدُرُكِ الْأَمْ فَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إلاَّ الذَينَ تَابُوا وَأَصْلُحُوا وَاعْتَصَمُوا بالله وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ المُؤْمِنِينَ وَسَاوَفَ يُؤْتِ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَالنساء: ١٤٥، ١٤٦].

ولقد نعى الله سبحانه على المؤمنين المفرطين المتبعين سنن أهل الكتاب والسائرين على طريقتهم، وحذر أمة الإيمان من سلوك هذا السبيل، فكيف تكون طاعتهم للمخالفين من أهل الكتاب، وقد كفاهم الله بكتابه الكريم وسنة نبيه

وفيها الهداية لمن اعتصم بها، فقال سبحانه: هنا أيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (١٠٠) وَكَـيْفَ تَكْفُـرُونَ وَاَنْتُمْ تُثْلَى عَلَيْكُمْ أَيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْنَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقْيِم ﴾.

#### كيف نحقق الاعتصام بالله؟

ينبغي أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: إذا كان الاعتصام بالله هو سبيل الهداية والنجاة في الدنيا والآخرة، فكيف نحقق هذا الاعتصام؟

نقول: الاعتصام بالله يكون بالترقي عن شهود غير الله في نفعه وخيره، وتأثيره وعطائه ومنعه، فالملك كله لله، هو مالك الملك، مدبر الأمر، وما يفعله العباد إنما هو بتقدير الله عز وجل ليبلو ويختبر، فيضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويعلى من يشاء، ويعنع فضله عمن يشاء، وهذا يكون بمعرفة الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى.

وَتُنْزِعُ اللَّهُمُّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَدْزِعُ المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعزِ مَنْ تَشَاءُ وَتُعزِ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْرِلُ مَنْ تَشَاءُ وَتُعزِ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْرِلُ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْرِلُ مَنْ يَشَاءُ وَتَدْرِلُ هَن وَلا يَحْقق العبد هذا إلا إذا اعتصم بخبر الله عز وجل- أي بالوحي- قرانًا وسنة استسلامًا، بتعظيم الأمر والنهي وأحكام الشرع لأن ذلك من تعظيم الآمر الناهي سبحانه وتعالى، وبالتصديق بالوعد والوعيد بالرغبة والرهبة والرجاء والخوف، بالطمع في الجنة والخوف من النار، وتحقيق الخشية من الله التي هي من سيما العلماء العاملين: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾، وبتأسيس المعاملة مع الله عز وجل على البقين والإنصاف.

تأسيس المعاملة مع الله عز وجل على اليقين الذي لا شك معه ولا تردد ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ النَّزِينَ الْمُؤْمِنُونَ النَّزِينَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُلُ ولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهُدُوا بِأَمْ وَاللَّهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ٥] وقال النبي ﷺ: الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ٥] وقال النبي ﷺ: الله بهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد عير شاك فيهما إلا دخل الجنة ، مسلم.

MANTEN MANTEN MANTEN

وقال ﷺ لأبي هريرة: «من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة» رواه مسلم.

وقال ابن مسعود: في اليقين الإيمان كله. علقه البخاري ووصله الطبراني بسند صحيح وأخرج أحمد عن ابن مسعود «اللهم زدنا إيمانا ويقينًا وفقها».

فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح بطاعة الله عز وجل بالأعمال الصالحة قال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي، لطار اشتياقًا إلى الجنة وهربًا من النار.

أما الإنصاف في العلاقة مع الله عز وجل فيكون بأن تعطي العبودية حقها وأن لا تنازع ربك في صفات إلهيته من العظمة والكبرياء والجبروت بل تعلم أنك عبد فتذل لربك وخالقك ومولاك، وأن تعرف نعم الله عليك فتشكره، ولا تشكر سواه على نعمه وتنساه، كحال الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأن لا تحمد على رزقه غيره، وأن لا تستعين بنعمه على معاصده.

وأما الإنصاف مع عباد الله فأن تعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك به وأن تنصفهم من نفسك بسلوك مسلك العدل فيهم، فيسلم المسلمون من لسانك ويدك، ويأمنوك على أموالهم وأنفسهم والمعصوم من عصمه الله تعالى.

#### الاعتصام بحبل الله

قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ حَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْصَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ

أَعْدَاءُ فَالَّفَ بَيْنَ قُلُودِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْ مَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَنْفَا حُغْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقُذَكُمْ مَنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٧) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الخُيْرِ وَيَاْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المُقْلِحُونَ (١٠٤) وَلاَ تَكُونُوا كَالْذِينَ تَفَرَّقُولَا هُمُ وَإِخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران:١٠٥-١٥].

101011101111101111101111101111101111101

والاعتصام بحبل الله أي بدينه وكتابه وهدي نبيه تخصام بحده، والاعتصام بالجماعة ونبذ الفرقة، وكما يقول العلماء أن تحافظ على طاعة الله عز وجل مراقبًا لأمره فتقوم بالطاعة لأجل أن الله يأمر بها ويحبها لا لمجرد التقليد أو الاعتياد، فتعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصيته على نور من الله تخاف عقاب

فما أحوج الأمة في زمن الغثاء أن تراجع دينها وأن تعتصم بربها وبدين ربها، وأن تنبذ ـ تترك ـ أسباب الفرقة والضلال.

«اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر» مسلم.

فاللهم يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورًا أنت تعلمها صبر ولا جَلَدُ أشكو إليك هوانًا عَمَّ أميتنا وعسكرُ الكفر من أرجائها احتشدوا يبغون قلع جذور الدين من غدنا والمسلمون بقاع الأرض قد رقدوا قد ضيعوا الدين الذي به عزوا قد فرطوا في قول الله «وأعدوا»

نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين ونصلي
 ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد..

فالعداء للإسلام أصبح هو السمة الأساسية للحرب الأمريكية المزعومة ضد الإرهاب في العالم بعد أحداث ١١ سبتمر ٢٠٠١، وبرغم أن رعاة البقر قد نقلوا ميدان المعركة إلى قلب العالم الإسلامي زاعمين أنهم جاءوا لتحرير الشعوب، وفرض الديمقراطية المزعومة، والإصلاح الذي هم في أشد الحاجة إليه بعد أن ثبت زيف دعاويهم، ويومًا بعد يوم تنكشف الممارسات الأمريكية البريطانية القذرة مع أبناء الشعب العراقي ونسائه، ويظهر المزيد من الصور التي تجاوز عددها الآلاف والتي يظهر فيها شواذ أمريكا وعاهراتها، وهم يتلذذون بتعذيب المعتقلين والمعتقلات العراقيين واغتصابهم وإهدار أدميتهم وكرامتهم، ووصل الأمر إلى القتل والتمثيل بالجثث.. يتم كل ذلك بشكل بعيد تمامًا عن الإنسانية التي يدعون أنهم يبحثون عن حقوقها ويزعمون أنهم ينتمون إليها.. وهم أبعد ما يكون عن ذلك، والممارسات القذرة لرعاة البقر وهؤلاء التتر يُرى فيها سلوك مَنْ لا يرقبون في المسلمين إلا ولا ذمة، وبينما العالم الصامت يتابع صورا وحشية للتتر الذين عادوا مرة أخرى ليذيقوا المسلمين آثار حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين.. ووسط ذلك كله نشاهد بجاحة من لا يستحيون ولا يتورعون في اتهام السودان بالاعتداء على حقوق الإنسان في «دارقور» وتهديد سوريا لأنها لم تشاركهم في حروبهم القذرة ضد ما يزعمون أنه الإرهاب!! ﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إلاَّ وَلاَ ذِمَّةً ﴾ [التوبة:٨].

# جرائمهم في بلاد السلمين

وإذا كان المقام لا يتسع لسرد جرائم التتر ووحشيتهم حيث تجردوا من إنسانيتهم المزعومة ولبسوا رداءهم الملطخ بالوحشية والدماء.. وقد جاءوا في ثوب المنقذين للشعوب من ظلم قادتهم واستبدادهم، وبالأمس القريب كشفت التقارير العسكرية عن عمليات تعذيب أكثر بشاعة ارتكبتها القوات الأمريكية ضد الأسرى العراقيين في سجن «أبو غريب»، حيث أكدت التقارير أن شرائط الفيديو التي لم يتم الكشف عنها لوسائل الإعلام تشمل أبشع أنواع التعذيب، وأوضح التقرير أن عمليات التعذيب البشعة شملت تمزيق جلود الأسرى العراقيين بالأسلحة على غرار إجراء العمليات الجراحية، وإطفاء السجائر في أجسادهم، وإشعال النيران في رءوس الأسرى، وسلخ أخزاء من فروة رؤوسهم وتقليم الأظافر ببترها، وإجراء عمليات ختان إضافية للرجال، وأكد التقرير أن العديد من السجناء العراقيين لقوا مصرعهم، وتم إلقاؤهم في مناطق الاشتباكات لإخفاء الجريمة.

كلمة التحرير رعاة البقر وعودة التتر رئيس التحرير

# گلمة التّحرير

العسااء للاسالام اصيحمو السامة الرئسية للحسرب الأمريكية الزعيومة ض الإرهاب

وكشف أحد المعتقلين المفرج عنهم أن الجنود الأمريكان قد علقوه من يديه لعدة ساعات لإجباره على الإدلاء باعترافات كاذبة. وكشف أن جنود الاحتلال ربطوا أسلاكا كهربائية بلسان أسير وأعضائه التناسلية خلال عمليات التعذيب!! كذلك إطلاق الكلاب المسعورة على الأسرى وهم مقيدون تنهش أجسادهم. كل ذلك يقع تحت مظلة البحث عن حقوق الإنسان، ولكن على الطريقة الأمريكية!!

# أمريكا تبحث عن الحلم الصهيوني في العراق

ومع حالة الذهول والصمت المميت على ما يحدث وما تتناقله الإنباء يُلمَح الكاتب البريطاني «روبرت فيسك» لصحيفة الإندبندنت البريطانية إلى تورط الإسرائيليين في عمليات تعذيب السجناء العراقيين في سجن «أبو غريب»... وتكشف المصادر عن وجود إسرائيليين في العراق منذ أكثر من عام، ومع الساعات الأولى لدخول قوات الغزو، وطبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية فإن إسرائيل قد قدمت سرًا مساعدات للولايات المتحدة في غزوها للعراق. كما أن الكاتب البريطاني «روبرت فيسك» قد اعترف في تصريحه بأن أمريكا قد استأجرت إسرائيليين لتعذيب العراقيين في سجن «أبو غريب» ولإعطاء دروس في فنون الإذلال والدعارة للجنود الأمريكيين لكي يمارسوها ضد المسجونين في العراق، وهو ما تفعله قوات الصهاينة مع الفلسطينيين يعيشون الهوان والذل في الأراضي المحتلة تجد نفس الصورة في أرض العراق وفي أفغانستان في محاولة لإذلال العرب والمسلمين، وإضعاف نفوسهم وإنا لله وإنا إليه راجعون.

# الحقد الدفين على الإسلام والسلمين

إن ما يحدث ضد الإسلام والمسلمين في كل مكان من بقاع الدنيا يظهر بوضوح الحقد الدفين الذي يكنه الأمريكان بصفة عامة وبوش الإبن والأب والجد بصفة خاصة، فهذا بوش الابن الذي بدا حربًا صليبية ضد الإسلام والمسلمين وما قاله من أن الحرب الصليبية قد بدأت لم يكن قوله ذلك زلة لسان، فتاريخ تلك العائلة ممتد وضارب في الإجرام، فبعد أول ترجمة عربية لبروتوكولات قديمة لحكماء عائلة بوش، نجد الوثيقة هذه المرة من جورج بوش الجد والذي عاش في الفترة من ١٧٩٦م إلى ١٨٥٩ وقدم في عام ١٨٣٠ كتابه «الوثيقة» الذي كان بعنوان «محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس امبراطورية المسلمين». وتناول فيه أمة العرب والمسلمين ونبيهم بما يوصف بأنه أشنع ما كتب عنهم في الغرب باعتبار أنهم أعراق منحطة، وحشرات وجرذان تستحق القتل وأفاعي، وأن محمدًا على «مُدًع»، كما وصف الإسلام بأنه هرقطة وضلال «امتحن الله به المسيحيين ليعيدهم إلى

الهداية».

والكتاب يمثل حقد العائلة القديم على ونبي الله محمد على والعرب والمسلمين، ويشكل مرجعية لما يجرى في العراق وأفغانستان وفلسطين.

إن الأفعال الدنيئة واللاإنسانية التي لا تمت بأي حال من الأحوال لحضارة دولة تدعي حماية حقوق الإنسان وأصدعت رءوس الناس بذلك الشعار الكاذب والذي أصبح مدعاة للسخرية والهزل، فأمريكا بوش تشن الحروب وتقطع ألاف الأميال وتزحف بجيوشها من وراء المحيطات لتغزو دولة ذات سيادة وتحطم تلك الدولة وتهدم سيادتها وتقتل شعبها وتغتال حضارتها ثم تدعي بعد ذلك أنها جاءت لتحررها وترسخ بها مبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان. أي مهزلة هذه التي تحدث على مرأى ومسمع من العالم كله!!

إن هذه السياسة الغوغائية هي التي أفرزت هؤلاء المرتزقة من الجنود الأمريكان، إنها نتاج حضارة زائفة، حضارة رعاة البقر الذين نشاوا في الغابات وتسممت أفكارهم بقانون الغاب!! والمولى سبحانه في سورة الحجرات يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلِ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات:17].

سماحة الإسلام وديمقراطية أمريكا الزائفة

منذ أربعة عشر قرنًا مضت قدم الإسلام للبشرية منهجًا حضاريًا كاملا في جميع مجالاتها وتُظُمِها، من ذلك تلك القيمة الحضارية التي أسسها الإسلام في معاملة أسرى الحروب. والنماذج في هذا المجال لا حصر لها على مدار التاريخ توضح سماحة الإسلام في معاملة الأسرى، وكيف أن النبي على يوصي أصحابه بالإحسان في معاملتهم وعدم التمثيل بجثثهم، واليوم بعد أن علا صوت الباطل نجد الغرب يضع الحضارة الإسلامية في خندق الإتهام بالإرهاب تارة، وبالتعصب تارة أخرى، وفي نفس الوقت يقدم حضارته على أنها النموذج الأمثل للإنسانية، ولكن الممارسات العملية لتلك الحضارة تغضح نفسها!!

وشريعة الإسلام أظهرت للإنسانية صورًا راقية في مجالي الحرب والسلم، فالله سبحانه وتعالى ورسوله على ينهيان عن إيذاء الإنسان أو تعذيبه بأية صورة كانت، بل راعى الإسلام أحاسيس الحيوان الأعجم، وأشار النبي على إلى أن هذا الحيوان يحس ويتألم ولذا ينبغي الإحسان إليه، وقد مر رسول الله على ذات يوم على رجل وقد أضجع شاته ليذبحها، ووضع قدمه على رقبتها استعدادًا لذبحها، وأخذ يحد شفرته أمامها، وإذا برسول الرحمة على يقول له: «اتق الله أتريد أن تميتها موتتين؟ إذا ذبح أحدكم فليرح ذبيحته وليحد شفرته

2) | | | | | أظهرت للإنسانية صورا راقية فيمجالي الحسرب والسام وكيفية معاملة

# كلمة التحرير

لقدتحرد الأمريكانمن کل مسعسانی الإنسانية ولبسوا رداءهماللطخ بالدمياء وصنعوا بالمستقلين العراقيسما يندىلهجين البشرية

بعيدًا عنها..» فإذا كانت هذه نظرة الإسلام إلى الحيوان، فكيف تكون نظرته للإنسان؟ إنه نهى عن التعذيب حتى في مجال الحرب.

وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ كان إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرًا.

ومن الوصايا المشهورة أنه كان ﷺ يقول للجند: «لا تقتلوا وليدًا ولا شبحرًا ولا امرأة ولا راهبًا، ولا تقطعوا شبحرًا ولا تمثلوا...».

وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله على الله على سفر فانطلق لحاجته فرأينا حُمَّرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة، فجعلت تفرش، فجاء النبي على فقال: «من فجع هذه بولدها؛! ردوا ولدها إليها» والسياق لأبي داود وزاد: ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: «من حرق هذه؛» قلنا: نحن، قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار».

وعن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله وأسر أصحاب رسول الله وأسر أصحاب رسول الله وأسر من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله وقو في الوثاق، قال: يا محمد؛ فأتاه فقال: «ما شأنك؟» فقال: بم أخذتني وبم أخذت سابقة الحاج فقال إعظاما لذلك: «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف» ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد يا محمد؛ وكان رسول الله وقي رحيمًا رقيقًا فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟» قال: إني مسلم. قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» ثم انصرف فناداه فقال: «ما شأنك؟» قال: إني جائع فناداه فقال: يا محمد يا محمد يا محمد؛ فأتاه فقال: «ما شأنك؟» قال: إني جائع فناداه فقال: يا بالرجلين ... [مسلم فناطعمني وظمأن فأسقني. قال: «هذه حاجتك» ففدي بالرجلين ... [مسلم فاطعمني وظمأن فأسقني. قال: «هذه حاجتك» ففدي بالرجلين ... [مسلم

# وعدصادق

إن النصر قادم بإذن الله لأمة الإسلام وإن تأخر مجيئه لحكمة يريدها الباري جل شانه، لأن وعد الله واقعٌ لا محالة وكلمته قائمة: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ \* وَإِنَّ جُنْدُنَا لَهُمُ الْفُكُورُونَ \* وَالِنَّ جُنْدُنَا لَهُمُ الْفُكُورُونَ \* [الصافات:١٧٣-١٧٣].

وما علينا نحن معاشر المسلمين إلا أن نستكمل الأسباب الجالبة لتحقيق وعد الله لأن شعوبًا لا تعرف إلا الله لن يغلبها من لا يعرف الله، وإن شعوبًا لا تعرف إلا الحق لن يغلبها من لا يعرف إلا الباطل ﴿ إِنَّ الدِّينَ يُحَادُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الأَذَلَيْنَ \* كَتَبَ اللَّهُ لأَعْلَيْنَ أَلُونِي يُحَادُونَ اللَّهُ قَوْمِيًّ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢١٠٢٠] وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# سورة اللك

# <u> प्रमुक्षा द्वार्या</u>

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيْنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلسَّيَاطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِدُسَ الْمُصِيرُ (و) وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِدُسَ الْمُصِيرُ (٦) إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُ — واللهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَغُورُ (٧) تَكَادُ تَمَيَّرُ مِن الْغَيْظِ كُلُمَا أَلْقِي قِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَاتَكُمْ نَذِيرُ (٨) قَالُوا بِلَى قَدْ جَاءَنَا كُلُمَا أَلْقِي قِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَاتَكُمْ نَذِيرُ (٨) قَالُوا بِلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرُ فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزُلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءَ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي صَلاَلِ كَعِيرِ (٩) وَقَالُوا لِنَا لَهُمْ مَعْقِلُ مَا كُنَّا لَقُهُ مِنْ شَيْءَ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي صَلاَلِ كَعِيرِ (٩) وَقَالُوا لِوَ كُنْا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا لَقُ مِنْ شَيْءَ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي صَلاَلِ كَعِيرِ (٩) وَقَالُوا لِوَ كُنْا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا لَقِي أَصِيحًابِ السَّعِيرِ (١٠) فَاعْتَرَقُوا بِذَيْبِهِمْ فَسُحُقًا لَوْ يَعْقِلُ مَا كُنَّا لَقِي أَصِيحًابِ السَّعِيرِ (١٠) فَاعْتَرَقُوا بِذَيْبِهُمْ فَعَلَمُ لِلللَّهُ مِنْ يَخْشَدُوا بِلَّالِي لَكُونُ السَّعِيرِ (١٠) فَا مُنْ مَعْقُولُ مَا كُنَّا لِسَامِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِلْغَيْبِ لَهُمْ مَعْقُولَ مِنْ الْسَعِيرِ (١٤) وَأَسِرُوا قَوْلُكُمْ أَو اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ (١٣) إِنْ النِّينَ يَعْلَمُ مَعْفَا لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُقَ وَهُو اللَّالِي فَا لَكُمْ الخَرِيمِ فِيهُ النَّالِي جَعْلَمُ لِكُمْ الأَرْضَ ذَلُولًا مَنْ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولًا عَلَيْمُ لِكُولًا لَكُولُهُ اللَّوْلِي لَا لَا لَعْلَى لَلْهُ اللَّهُ مَا لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْلَوْلَالُولِي اللْعَلَى لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولًا الللَّهُ مَا لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالِكُولِ الللَّهُ اللَّهُ الْأَولِ الللَّهُ الْقُولُولُولُولُولُولُولًا لِلْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْقُولُ اللَّهُ اللَّلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الللَّهُ الْقُلْمُ الْمُؤْلِلُولُ أَلْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ السَّعُولُ الللَّهُ الْأَوْلُولُ أَلِي الْمُلْعُلِلِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولِهُ الللَّهُ الْمُر

فَاصَّتُ سِوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴾ [الملك: ٥- ١٥].

# بقلم المعظيم بدوي العظيم بدوي

الشياطين يسترقون السمع قبل أن يبعث النبي ، يركب بعضهم بعضا إلى عنان السماء، فيسمع أعلاهم الكلمة يتكلم بها الملائكة فيما بينهم مما أخبرهم الله أنه سيكون في الأرض، فيلقيها إلى الذي يليه، وهكذا حتى تصل أدناهم، فيقرها في أذن وليه من الكهنة والعرافين، فيخبر الناس بها، فيترقبها الناس، فتكون كما أخبر، فتكون فتنة للظالمين، ويأخذها ذلك الدجال ذريعة فيكذب معها مائة كذبة، فلما بعث ذريعة فيكذب معها مائة كذبة، فلما بعث النبي على حرست السماء، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فكانوا إذا استرق أحدهم السمع قذف بشهاب ثاقب، ولذا قال الله تعالى حكاية عنهم في السورة التي سماها

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَيِّنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ وهي الكواكب والنجوم، جعلها الله زينة للسماء الدنيا القريبة منا والتي نراها، فهي كالعُقد في رقبة المرأة، يزيدُها حسنًا وبهاءً وجمالاً.

﴿ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ﴾ هذه وظيفة ثانية للنجوم، فهي زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وثمت وظيفة ثالثة وهي الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر، كما قال تعالى: ﴿ وَبِالنَّجْم هُمْ يَهْ تَهْ تَسَدُونَ ﴾، والوظيفتان الأولى والثالثة واضحتان، وأما الثانية وهي كونها رجومًا للشياطين فقد الثانية وهي كونها رجومًا للشياطين فقد فسرتها آيات الصافات، وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُواكِ (٢) وَحَفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ (٧) لاَ يَسَمَّعُونَ إِنِي الْمُلاِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ (٥) وَحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ (٩) إلاَ مَنْ خَطْفَ الخُطْفَةَ فَاتْبَعَهُ شَعِمًابُ ثَاقِبُ ﴾، كانت الخُطْفَةَ فَاتْبَعَهُ شِيهَابُ ثَاقِبُ ﴾، كانت

سورة الجن: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السّمَاءَ فَوَحَدْنَاهَا مُلْتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (٨) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مُنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شَهِ ابًا رَصَدًا ﴾ [الجن: ٨، ٩]، فعلى المسلمين شبهابًا رَصَدًا ﴾ [الجن: ٨، ٩]، فعلى المسلمين أن يحدروا الكهنة والعرافين، وأن يعلموا أنهم ليسوا بشيء، كما قال ﴿ ولقد بالغ ﴿ في السّماله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين فساله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». رواه مسلم. وقال ﴿ «من أتى حائضًا، لو اصرأةً في دبرها، أو كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد». أبو داود يقول، وصححه الألباني.

وقد يقول قائل: فما تقول في الكاهن الذي يبادر الداخل عليه بذكر اسمه واسم أبيه وأمه، ويقصّ عليه ما كان من أمره قبل أن يأتيه، علمًا بأن هذا الكاهن لا يعرفُ هذا

الإنسان ولم يجتمع به قبل هذه المرة؟ والجواب: أن مما أخبر به النبي أن كلا منا معه قرين من الملائكة وقرين من الجن، فإذا تحرك أحد الناس إلى هذا الكاهن سبقه قرينه من الجن فأخبر قرين هذا الكاهن هذا الكاهن هذا الكاهن هذا الكاهن هذا الكاهن فأخبر قرين

الرجل بادره بسرد قصته عليه، فيقف المسكين حيران، لا يسعه إلا التصديق بكرامات هذا الولي ( الكاهن )، وما هي إلا خدمة قدمها الجني لوليه هذا من الإنس، مقابل خدمات قدمها له هذا الإنسي، معاصي كانت أو كفرًا، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الجَنَّ قَدِ اسْتَكْثَرُتُمُ مِنَ الإنس وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمُ مِنَ الإنس وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمُ مِنَ الإنس وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمُ مَنَ الإنس وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمُ مِنَ الإنس وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمُ مَنَ الإنش وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمُ مَنَ الإنس وَبَلَا اللهُ إِنْ رَبُكَ حَكِيمُ عليم هُي وَقُوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السُعيرِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السُعيرِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَالْهُمُ فِي الآخرةِ عَذَابُ النَّار ﴾.

ولما كُأُن كُفُرَّ مَن كفَّرَ من الإنس استجابة لدعوة أوليائهم من الجن، جمع بينهم في العذاب المهين، فقال عن شياطين الجن:

﴿ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾ ثم قال عن أوليائهم من الإنس: ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ﴾ أي: وأعتدنا للذين كفروا بربهم عذاب جهنم، وبئس المصير، أي بئس المآل والمنقلب، ﴿ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسنْتَقَرًا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٥].

ثم يرسم مشهد جهنم هذه وهي تستقبل الذين كفروا في غيظ وحنق شديد فيقول سبحانه: ﴿إِذَا أَلْقُوا فِيهَا ﴾ هكذا يُلْقَون كما يلقى الشيء الحقير الذي قد استنعني عنه، يلقى الشيء الحقير الذي قد استغني عنه، ويُطرحُ فلا يُهتم به بعد ذلك لهوانه على نفس من ألقاه، وهكذا يُلقى أهل النار لهوانهم على الله، فإذا ألقوا فيها ﴿سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَقُورُ ﴾ أي تغلي بهم كما يغلي الحَبُ القليل في الماء الكثير، ﴿ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ أي

تكاد تتقطع من حِنْقِها بهم وغيظها عليهم، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمِنْ كَذَّبُ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (١١) إِذَا رَأَتْهُمْ مَنْ مَكَانَ بَعِيد سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (١٢) وَإِذَا أُلْقُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (١٢) وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَعَدُ مُنَاكِ ضَيَّقًا مُقَرَّدِينَ دَعَوْا هُذَاكِ ثُمُورًا (١٣) لاَ تَدْعُوا الْدَوْمَ ثُمُوا الْدَوْمَ

ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾، وقوله تعالى: ﴿ كُلُّمُ اللَّهِيَ فِيهَا فُوْجٌ ﴾ أي جماعة ﴿ سَأَلَهُمْ خَرَنَتُهَا ﴾ والمراد زيانية جهنم، سالوهم سؤال توبيخ وتقريع وتأنيب: ﴿ أَلُمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴾ لأن الله لا يعذب أحدًا من خلقه إلا بعد قيام الحجة عليه، وإرسال الرسول إليه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثُ رَسُولاً ﴾، فما بالكم؛ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴾؛ ﴿ أَلَمْ بِأَتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يِتَّلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾، فأجابوا بذلة وانكسار، واعتراف بالحق والغفلة بعد التبجح والإنكار، واتهام الرسل بالضلال: ﴿ قَالُوا بَلَى قُدْ جَاءَنَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزْلُ اللَّهُ مِنْ شَنَّيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلَّالًا كَبِيرٍ ﴾، فلم يكفهم- لعنهم الله- أنهم كذبوا الرسل حتى اتهموهم بالضلال الكبير، وهكذا

يفعل الران بالقلب، فيجعله يرى الحق باطلاً والباطل حقًا، والهداية ضالاً، والباطل حقًا، والهداية ضالاً، والضالاً هداية! قال تعالى: ﴿وَيْلُ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) الَّذِينَ يُكَذَّبُ بِهِ النَّذِينَ يُكَذَّبُ بِهِ النَّذِينَ يُكَذَّبُ بِهِ النَّينَ يُكذَّبُ بِهِ النَّينَ أَثِيمَ (١٦) إِذَا تُثْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ (١٣) كَالاً بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ (١٣) كَالاً بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ ، أَي: ليس الأمر كَمَا مَا لوالين، بل هو كالم الله ووحيه وتنزيله على رسوله ﴿ ، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به رسوله ها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا.

ثم عادوا على أنفسهم بالملامة، وندموا حيث لا تنفعهم الندامة، ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعيرِ ﴾ أي: لو كانت لنا عقول ننتفع بها، أو نسمع ما أنزل الله من الحق، لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به، ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم.

يوم لا يتفع الندم

قال الله تعالى: ﴿ فَاعْتَرَفُوا بِذَيْبِهِمْ ﴾ حيث لا ينفع الاعتراف، وندموا حيث لا ينفع الندم، ﴿ وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾، ﴿ وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾، ﴿ وَشَهَدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾، ﴿ وَهُو دعاء عليهم من الله بعد اعترافهم بذنبهم في الموقف الذي لم يؤمنوا به ولم يصدقوا بوقوعه، والدعاء من الله قضاء، فهم مبعدون من رحمته، لا رجاء لهم في مغفرة، ولا إقالة لهم من عذاب، وهم أصحاب السعير الملازمون له، ويا لها من صحبة، ويا لها من

## مصير السعداء عند الله تعالى

لمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَصِيرَ الأَشْقَيَاءَ أَتَبِعُهُ بِذَكَرَ مَصِيرَ السَّعَدَاء، فقال تَعالَى: ﴿إِنَّ النَّذِينَ يَخْشُونَ وَرَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ﴾ يَخْشُونَ وَرَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ﴾

ولفظ الغيب يشمل: خشية الله من غير أن يروه، كما يشمل خشية الله في السرحين يغيبون عن أعين الناس، يحملهم على ذلك اعتقادهم أن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه يراهم أينما كانوا، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا في السُّمَوات وَمَا في الأَرْض مَا يَكُونُ مِنْ في اللَّهَ مَا لِلَّهُ مَا نَجُوى ثَلاَثَةً إِلاَّ هُو رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُو مَا الله عَمْلُوا يَوْمَ مَعْهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمُ يُنْبَئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقَيْامَةِ إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ هِمَا عَمِلُوا يَوْمَ القَيْامَةِ إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ هِ.

فإذا هُمُّ أحدُهم بسيئة تذكّر أن الله يراه، فخاف مقامه بين يديه، فرجع عما همّ به، فيدخل بذلك في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال عن: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلٌ قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما

تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه».

## الراقبة لله والخشية

ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يتواصون بمراقبة الله وخشيته، فقد كتب بعضهم إلى أخ له رسالة يقول فيها: زهدني الله وإياك في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم بأن الله يراه فتركه من مخافة الله.

وهذا هو مقام الإحسان، الذي فسره النبي بقوله: «أن تعبد الله كانك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». والله تعالى يقول: ﴿هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلاَّ الإحْسَانُ ﴾، ثم فسره بقوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسسَنَى وَزِيَادَةٌ ﴾، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وحه الله الكريم.

ثم ذكر الله تعالى عباده بما يحثّهم على مراقبته وخشيته، فقال: ﴿وَأُسِرُّوا قَوْلُكُمْ أَوِ الْجُهْرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُّورِ»، فالسر والجهر سُواء عنده سبحانه، لأنه عليم بما والجهر سُواء عنده سبحانه، لأنه عليم بما في الصدور، كما قال تعالى: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرُ الْقَوْلُ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مَنْ أُسَرُ الْقَوْلُ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفُوا مِسْتَحْفُوا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْلَمُ مَا الصَّدُورِ ﴾ لأنه الذي خلق الصدور وما فيها: الصَّدُورِ ﴾ لأنه الذي خلق الصدور وما فيها: ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الخُبِيرُ ﴾ ﴿

إن البشر وهم يحاولون التخفي من الله بحركة أو سر أو نية، يدعو موقفهم للسخرية، فالذي يُخفون فيه نيتهم من خلق الله وهو يعلم دروبه وخفاياه، والنية التي يخفونها هي كذلك من خلقه، وهو يعلمها، ويعلم أين تكون، ف ماذا يخفون؟ وأين بستخفون؟

والقرآن يعني بتقرير هذه الحقيقة؛ لأن استقرارها ينشئ إدراكًا صحيحًا للأمور، فوق ما يودعه هناك من يقظة وحساسية وتقوى، تناط بها الأمانة التي يحملها المؤمن في الأرض، أمانة العقيدة وأمانة العدالة، وهو لا وأمانة التجرد لله في العمل والنية، وهو لا يتحقق إلا حين يستيقن القلب أنه هو وما يكمن فيه من سر ونية من خلق الله الذي يعلمه الله، وهو اللطيف الخبير، عندئذ يعلمه الله، وهو اللطيف الخبير، عندئذ يتقي المؤمن النية المكنونة والهاجس الدفين، كما يتقي الحركة المنظورة، والصوت الجهير، وهو يتعامل مع الله الذي يعلم السر والجهر. الله الذي خلق الصدور فهو يعلم ما في الصدور.

#### نعم الله على العباد

بعد ذلك يُذكر الله عباده بنعمة من نعمه عليهم، وهي نعمةُ تسخيرِ الأرض، فيقول: ﴿ هُوَ الَّذِي جَـعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً ﴾، أي:

سهلة منقادة تحفرونها للبناء، وتشقونها للغرس والزرع، وتستخرجون منها كنوزها، وهي ذلولٌ لا تستعصى عليكم، ﴿فَامْشُوا فِي مَنَّاكِبِهَا ﴾ أي: سافروا من قُطر إلى قطر، ومن مصر إلى مصر، ﴿ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾، فالرزقُ رزقه، وهو الذي برزقكم، وسعبكم في البلاد لا يجدى شيئًا إلا بأن يبسره الله لكم. وفي هذا إشارة إلى أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، ﴿ فَامْ شُهُوا فِي مَنَاكِسِهَا ﴾ سيروا في الأرض، واطلبوا رزق الله، وأنتم متوكلون على الله، واثقون بما عند الله، وأن ما قدر الله يكون، ﴿ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴾ أي المرجع يوم القيامة، فإذا انقليتم إلى أهليكم، وعدتم من أسفاركم فتذكروا العودة إلى الله، وأنكم إليه راجعون، فكما ترجعُ من سفرك إلى أهلك، فسترجع من هذا السفر الطويل إلى ربك، فتزود من سفرك زادًا يُرضى عنك ربك إذا رجعت إليه، واعلم أن خير الزاد

قال العلماء: ينبغي للعاقل أن يربط كل شيء في الدنيا بنظيره في الآخرة، فإذا نزع ثبابه ليغتسل فليتذكر أنه ستنزغ عنه ثيابه يومًا ما، وسيغسله رجالٌ لم يروا جسده أبدًا، وعندما يلبس ملابس الإحرام فليتذكر الكفن، وحينما يسمع النداء للصلاة يتذكر ﴿ يُوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانِ قَرِيبِ (٤١) يَوْمَ يُسْمَ عُ ونَ الصَّيْحَ ةَ بِالدُّقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الخُرُوج ﴾، فإذا خرج من بيته إلى المسجد فليتذكر خروجه من قبره إلى أرض المحشر، ﴿ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرِ (٦) خُشُّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادُ مُنْتَسْبِرُ (٧) مُـهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُـولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴾، فإذا جَلس في المسجد ينتظر الإقامة فليتذكر قيامه في أرض الموقف ينتظر نداء المنادى: أبن فلان ابن فلان؟ ليقم للعرض على الملك الديان، فإذا أقيمت الصلاة وقام في الصفوف فليتذكر قيامه وحده أمام الله سيحانه للحسباب، وقول الله له: «أتذكر ذنب كذا؟

# <u> کائس)</u>ارپرانی

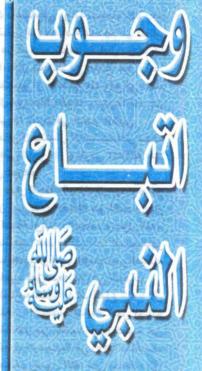

زكرياالحسيني

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ويعد:

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي ﷺ وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العينُ نائمة والقلب بقظان، فقالوا: إن لصناحبكم هذا مشلاً، فاضر دوا له مثلاً، فقال بعضيهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العينَ نائمةٌ والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارًا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيًا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أوَّلُوهَا لَهُ يَفْقُهُهَا، قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمةُ والقلب يقطّان، فقالوا: الدار الجنة والداعي محمد ﷺ، فمن أطاع محمدًا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدًا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس.

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب «الاعتصام بالكتبات والسنة» باب «الاقتداء بسنن رسيول الله ﷺ»، وقبوله تعبالي: ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ برقم (٧٢٨١) كما أخرج معناه الإمام الترمذي في جامعه من حديث جابر في كتاب الأدب باب ما جاء في مَثَل الله عز وجل لعباده برقم (٢٨٦٠) ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم (٢٨٦١)، والدارمي في المقدمة حديث رقم (١٢).

### راوي الحديث

هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن غَنْم بن كعب بن سلمة، قال الذهبي في السير: الإمام الكبير المجتهد الحافظ صاحب رسول الله ﷺ أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي السئلمي المدنى الفقيه.

من أهل بيعة الرضوان، وكان أخر من شهد ليلة العقبة موتًا، روى علمًا كثيرًا عن النبي ﷺ، وعن عمر وعلى وأبي بكر وأبي عبيدة ومعاذ بن جبل والزبير وطائفة. وروى عنه طائفة من التابعين كثيرون، وكان مفتى المدينة في زمانه، عاش بعد ابن عمر أعوامًا وتفرُّد. شهد ليلة العقبة مع والده، وكان والده من النقباء البدريين استشهد يوم أحد، وكان جابر قد أطاع والده يوم أحد وقعد لأجل أخواته، ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة، وشاخ وذهب بصره، وجاوز التسعين.

وأخرج الترمذي عنه قال: «استغفر لي رسول اللَّه 👛 ليلة البعير خمسنًا وعشرين مرة». وفي الصحيحين عن جابر: قال لنا رسول الله 😅 يوم الحديبية: «أنتم اليوم خير أهل الأرض». وكنا ألفًا وأربعمائة. قال الإمام الذهبي: مسنده بلغ الفًا وخمسمائة وأربعين حديثًا؛ اتفق له الشبيخان على ثمانية وخمسين حديثًا، وانفرد له البخاري بستة وعشرين حديثًا، ومسلم بمائة وستة وعشرين حديثًا.

# شرحالجديث

قوله: «جاءت ملائكة»، قال الحافظ في الفتح: لم أقف على أسمائهم ولا أسماء بعضهم، ولكن في رواية سعيد بن أبى هلال المعلقة عقب هذا عند الترمذي أن الذي حضر في هذه القصة جبريل وميكائيل، ولفظه: «خرج علينا رسول الله 🖑 يومًا فقال: إنى رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسى وميكائيل عند رجلي». فيحتمل أنه كان مع كل منهما غيره، واقتصر في هذه الرواية على من باشر الكلام منهم ابتداءً وجوابًا، ووقع في حديث ابن مسعود عند الترمذي وحسنه، وصححه ابن خزيمة: أن النبي ﷺ توسد فخذه فَرَقَدَ، وكان إذا نام نفخ؛ قال: فبينا أنا قاعد إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض، الله أعلم بما بهم من الجمال، فجلست طائفة منهم عند رأس رسول الله ﷺ، وطائفة منهم عند رجليه، قوله: «فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمــة والقلب يقظان». نقل ابن حــجــر الرامهرمزي قوله: هذا تمثيل يراد به حياة القلب وصحة خواطره، يقال: رجل يقظ إذا كان ذكى القلب، وفي حديث ابن مسعود فقالوا بينهم: ما رأينا عبدًا قط أوتى مثل ما أوتى هذا النبي، إن عينيه تنامان وقلبه يقظان، اضربوا له مثلاً، وفي رواية سعيد بن أبي هلال، فقال أحدهما لصاحبه اضرب له مثلاً، فقال: «استمعْ سمع أَذُنُك، واعْقِلْ عَقَلَ قَلْبُكُ إنما مثلك». وفي حديث ربيعة الجرشيِّ عند الطبراني نحوه، وزاد أحمد في حديث ابن مسعود: «ليْعقلْ قُلْبُك». ولقد قال 🐉 عن نفسه لعائشة عندما سألته أثنام قبل أن توتر؟ قال: «يا عائشة، إنَّ عيني تنامان ولا ينام قلبي». أخرجه الجماعة إلا ابن

والحاصل أنه إذا كان المقصود يقظة القلب فقد أوتي رسول الله الله الكمال في ذلك، ويحتمل أن هذا مما اختص الله عز وجل به نبيه الله في فيكون من خصوصياته، وحديث عائشة المذكور يرجح ذلك، والله أعلم.

قوله: «مثله كمثل رجل بنى دارًا وجعل فيها مأدبة». جاء في حديث ابن مسعود: «مثل سيد بني قصرا». وفي رواية أحمد: «بنيانا حصينًا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه – أو قال – عذبه». وفي رواية: «عذب عذابًا شديدًا»، والمأدبة بسكون الهمزة وضم الدال بعدها موحدة، وحكى

فتح الدال، ونقل ابن حجر عن ابن التين قوله عن أبي عبد الملك: الضم والفتح لغتان فصيحتان، ونقل عن أبي مسوسى الحامض: من قاله بالضم أراد الوليمة، ومن قاله بالفتح أراد أدب الله الذي أدب به عباده. ثم قال ابن حجر عقب ذلك: فعلى هذا يتعين الضعة.

قوله: «وبعث داعيًا» في رواية سعيد: «ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه». قوله: «فقال بعضهم أولوها له يَفْقَهُهَا». قال الحافظ في الفتح: قيل يؤخذ منه حجة لأهل التعبير أن التعبير إذا وقع في المنام اعتمد عليه، قال ابن بطال: قوله: «أولوها له» يدل على أن الرؤيا على ما عبرت في النوم. انتهى.

قال: وفيه نظر لاحتمال الاختصاص بهذه القصة لكون الرائي النبي ﷺ والمرئي الملائكة، فلا يطرد ذلك في حق غيرهم.

قوله: «فقالوا الدار الجنة» أي الممثل بها، زاد في رواية سعيد بن أبي هلال «فالله هو الملك والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول الله». وفي حديث ابن مسعود عند أحمد: «أما السيد فهو رب العالمين، وأما البنيان فهو الإسلام، والطعام الجنة ومحمد الداعي، فمن تبعه كان في الجنة».

قوله: «فمن أطاع محمدًا فقد أطّاع الله»؛ لأن محمدًا رسول الله على صاحب المادبة، فمن أجابه ودخل في دعوته أكل من المأدبة، وهو كناية عن دخول الجنة، وقد جاء مبيئًا في رواية سعيد، ولفظه: «وأنت يا محمد رسول الله، فمن أجابك دخل في الإسلام، ومن دخل في الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها».

قوله: «ومحمد فَرَق بين الناس». قال ابن حجر رحمه الله: كذا لأبي ذر بتشديد الراء فعلاً ماضيًا، ولغيره بسكون الراء والتنوين «فَرْقٌ» وكلاهما متجه. زاد في حديث ابن مسعود: «فلما استيقظ قال: سمعت ما قال هؤلاء، هل تدري من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: هم الملائكة، والمثل الذي ضربوا الرحمن بني الجنة ودعا إليها عباده».

ولا شك أن محمدًا ﷺ فرُقُ النَّاس، فإنه دعا الناس إلى الله تعالى، فمنهم استجاب لدعوته، ومنهم من أعرض وأبى، وهذا هو المراد بالتفريق.

# الأخذ بالسنة مع القرآن

وفي هذا الحديث وأمثاله ما يبين وجوب الأخذ بسنن رسول الله ﷺ ، إيمانًا وتصديقًا وعلمًا وعملاً، والرد على من تنكر للسنة وزعم أنه يكتفي

بالقرآن الكريم، فإن هذا الزعم باطل بكل حال، وإن الذين ينكرون سنة رسول الله عبارة عن فرق يتفاوتون فيما بينهم، فمنهم من يرد السنة جملة بزعم أنها من رواية الصحابة، والصحابة—عند هؤلاء—كفار، وهؤلاء هم الروافض، وهم لا شك مبطلون بل من زعم ذلك فقد خرج من الملة وأراد هدم الدين من أساسه، لأن الصحابة الذين نقلوا السنة هم الذين نقلوا القرآن، فمن طعن في السنة من هذا الداب طعن في القرآن فهدم الدبن كله من أساسه.

وفريق يعرض السنة على عقله، فما وافق عقله منها قبله، وما لم يوافقه رده، ولا مستند له في ذلك إلا العقل، وربما زعم أنه يرد نصنا بفهمه هو لنصوص أخرى يرى أن فهمه صحيح وبناء عليه يرد السنن. وقد يزيد على ذلك فيتنقص أصحاب رسول الله على ممن روى تلك الأحاديث التي لم توافق عقله وازدراه وسخر منه.

وفريق ثالث يقف موقفًا أخر فيرى أن لا حجة في أحاديث الآحاد في عقيدة ولا شريعة، وهذا مزلق خطير، إذ فيه رد لمعظم السنن الواردة عن رسول الله في، غير أبه بصحيح الأحاديث ولا معتمد لما قرره علماء السنة من أصول يعتمد عليها في هذا

قال الشافعي في الرسالة: ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه: 

﴿ لَقَدْ مَنُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ 

أَنْفُعِهمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرْكَيهِمْ وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ 
وَالحَكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾، مع 
أى سواها ذكر فيهن الكتاب والحكمة.

قال الشافعي: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضاه من أهل العلم وذكر الحكمة، فسمعت من أرضاه من أهل العلم في القرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله في، وقال: وأولي الأمر منكم فإن تَذَازَعْتُمْ في شَيْء فَرُدُوهُ إلى وأولي الأمر منكم فإن تَذَازَعْتُمْ في شَيْء فَرُدُوهُ إلى الله والرسول الله والرسول، ثم ساق الكلام، إلى أن قال: فلا فاعلمهم أن طاعة رسول الله في طاعته، فقال: فلا وربك لا يُؤمنون حَتَّى يُحكَمُوك فيما شَجَر بَيْنَهُمْ ثُمُ لا يَجدُوا في أنفسهم حَرَجًا مِمًا قَضَيْت ويُستَلمُوا تَسَليمًا في واحتج أيضًا بقوله تعالى: فلأيحْذر تَسُليمًا في واحتج أيضًا بقوله تعالى: فلأيحْذر الزين يُخالفُون عَنْ أمره أنْ تُصِيبَهُمْ فِخْنَة أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابً أليم في وقوله: فومَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا في وغيرها من الآيات التي دلت على اتباع أمره ولزوم طاعته، فلا يسع أحدًا رد أمره لفرض الله طاعة نبيه.

قال الشافعي: فلما ندب رسول الله ﴿ إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدي عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب، وحد يُقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا.

ثم أورد البيهقي حديث أبي رافع قال: قال رسول الله ﷺ : «لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر أمري مما أمرت به أو نهيت عنه يقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا». أخرجه أبو داود والحاكم.

وحديث المقدام بن معديكرب أن النبي وحرم أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي وغيره، ثم قال رسول الله في: «يوشك أن يقعد الرجل على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حرامًا أستحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله في مثل ما حرم الله، قال البيهقي: وهذا خبر من رسول الله عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه فوجب تصديقه فيما بعده.

# مناظرة رائعة في فرضية الأخذ بالسنة

ثم أخرج البيهقى بسنده عن شبيب بن أبي فضالة المكي أن عمران بن حصين رضى الله عنه ذكر الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد، إنكم تحدثونا بأحاديث لم نجد لها أصلاً في القرآن، فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعًا، ووجدت المغرب ثلاثًا، والغداة ركعتين، والظهر أربعًا، والعصر أربعًا؟ قال: لا، قال: فعن من أخذتم ذلك؟ الستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الله 👺؟ أوجدتم فيه من كل أربعين شياة شياة، وفي كل كذا بعيرًا كذا وفي كل كذا درهمًا كذا؟ قال: لا، قال: فعن من أخذتم ذلك؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن النبي ﷺ وقال: أوجدتم في القرآن: ﴿ وَلْيَطُوُّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ أو وجدتم فيه فطوفوا سبعًا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم في القرآن: لا جلَّب ولا جنب ولا شغار في الإسلام؟ أما سمعتم الله قال في كتابه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾. قال عمران بن حصين: فقد أخذنا عن رسول الله 😅 أشياء ليس لكم بها علم. انتهى ملخصًا من مفتاح الجنة للسيوطي.

والحمد لله رب العالمين

# باب: منبرالحرمين

منه حيلال براخي و حيام بجيئاتها ( ( هـ الفيد و بيدي و ( ) - ( هـ في لاي يويوني) المبيدة إن حديث المراجع ( ( ) و ( ) ( )

# الفضيلة الشيخ / حسين آل الشيخ

all I have been all there

مرابع وراعط وجانب الحديد رعاري

# إمامالحرمالنبوي

الحمد لله على إحسانِهِ، والشكرُ له على توفيقه وامتنانِهِ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له تعظيمًا لشائنه، وأشهد أنَّ نبيّنا وسيدنا محمّدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهمّ صلّ وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه.

أمًا بعد: فيا أيّها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عزّ وجلّ، فبها يحصل المخرجُ مِن كلِّ ضيق والتيسيرُ من كلِّ أمر عسير.

معاشر المسلمين، إن الشريعة الإسلامية ومن منطّلق حرصها على إسعاد البشرية وتحقيق الخير والفلاح للخليقة قد جاءت أحكامُها لمقاصد عالية وتحقيق غايات فاضلة وأهداف سامية، تلكم هي المقاصد الشرعية التي هي علم من علوم الشريعة، حظيت من المحقّقين باهتمام بالغ وعناية فائقة، ذلكم أن أي تصرُّف يتصرّفه المسلم مهما حسنت النوايا يجب أن يكونَ متَّفقا مع مقاصد الدين، متمشيًا مع سنة سيد الأنبياء والمرسلين، حتى لا يهدم المرء إسلامه من حيث لا يعقر، وحينئذ متى حصلت المخالفة حيث لا يشعر، ولا يُفسِد دينه من حيث لا يعقر، وحينئذ متى حصلت المخالفة لمقاصد الدين حصل الضلال والإضلال والضرر والفساد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حق الخوارج الذين خرَجوا على صحابة رسول الله: "وقل من خرَج على ذي السلطان إلا وتولد على فعله من الشر أعظمُ مما تولد من الخير من خرَج على ذي السلطان إلا وتولد على فعله من الشر أعظمُ مما تولد من الخير الي أن قال رحمه الله: – فما أقاموا دنيا، ولا أبقوا ديئاً انتهى(١)، ويقول ابن القيم رحمه الله بعد أن قرر مجيء الشريعة لمصالح العباد: وهذا فصلُ عظيمُ النفع جدًا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة انتهى(٢).

وإنُّ أَمُتُنَا وَهَي تَعَانَيْ مَا تَعَانَيْ مِنْ الشَّدَائِدِ وَالْحِن لَفِي ضُرورة لِتَفَهُّمُ المُقَاصِد العامِّة لهذا الدين، وفي حاجة ماستَّة لدراسة أهداف شريعة الإسلام والتعمُّق فيها والعمل على وقفها؛ لإصلاح المنهج النظري العلميّ والمنهج العمليّ الاجتماعي التطبيقي، خاصنة شباب الإسلام الذين هم عماد الأمة ومصدرُ قوتها. نعم، إنَّ الواجبَ عليهم التبصرُّ في مقاصد دينهم والوعيُّ التام لها؛ ليتجنبوا سوءَ المأخذ وفساد الاستنتاج وقبح الاعمال، وحتى تترقَّى مداركُهم وتظهر جهودُهم في أجمل المظاهر التي أرادها هذا الدين، ولتنبع أفعالهم من روح الإسلام وتنساق من مقاصدِه وتوفي بحاجات الدّعوة وتواكِب مقتضياتِ الزمان وتغيرات

مقاصد الشريعة

معاشرَ المسلمين، مقاصِدُ الشريعة ترجعَ في أصلها وتعود في مُجْمَلها إلى تحقيق القاعدةِ الكلّية الكُبرى: الحرصُ الشديد على جَلب المصالح وتكثيرها، والتأكيدُ البالغ على درء المفاسد وتقليلها. ومِن هنا فالغاية الجامعةُ والمقصدَ العامَ من التشريع



mile they be not

Liner Beden de

في الإسلام بعد تحقيق العبُوديّة لله هو حفظ نظام الأمّة واستدامةٌ صلاحها بعمارةٍ الأرض، وحفظ نظام التعالمُ وضبط تصرُّفات الأرض، وحفظ نظام العالمَ وضبط تصرُّفات الناسِ فيه على وجه يعصمِ من التفاسنُد والتهالك، يقول جل وعلا: ولا تُفْسِدُوا في الأَرْضَ بَعْدَ إصْلاحِهَا (الأعراف:٥٦)، ويقول سبحانه: فَهَلْ عَسَنْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا في الأَرْضَ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمُ مُ (مَحمد:٢٧)، ويقول جل وعلا: وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (المائدة:٦٤).

إِخْوَةُ الإسلام، من المقاصدِ العليا للإسلام في هذه الحياة إقامةُ العدلِ بِشتَّى صُوَره وإشاعة الرحمةِ بِين الخلق باوسَع معانيها وتحقيقُ الإحسان في جميع مجالاته، إِنَّ اللَّهُ يَاْمُنُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى (النحل: ٩٠)، وَمَا أَرْسَلَنْاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَيْنُ (الأنبياء ٧٠)، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسُنًا (البقرة: ٨٣)، ونبينا

يقول: «إنَّ الله كتَب الإحسَّانَ على كلِّ شبيء»(٣).

معاشر المسلمين، ومن المقاصد الكبرى لشريعة محمد تلك الملقبة عند العلماء بالضروريات الخمس: حفظ الدين والنفوس والأموال والعقول والانساب، تلك المكتيات الخمس التي هي بمنزلة الثوابت المطردة والقيم الخالدة في هذا الدين، والتي بها قوام حياة الإنسان، وعليها مدار العمران، وبها انتظام الإسلام، لا يستقيم النظام باختلالها، ولا يهنأ عيش بدون سلامتها، بل إذا انخرمت تؤول حال الأمة إلى فساد وتلاش وضعف وهوان، ونصوص الشريعة في مراعاة هذه الضروريات أشهر من أن تُذكّر، وأبرز ما أن تُحصر، ولذا ففي التطبيقات العملية من سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام ومن خلفائه الراشدين مما العملية من سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام ومن خلفائه الراشدين مما هو متواتر وشيء ظاهر مشتهر في مراعاتها والعمل في وفقها:

إنَّ النبيُّ وهو في حالة الحرب مع الكفار الحربيِّين ينهى عن قتل النساء و الصيبان ومن ليس من أهل القتال حفظًا للنفوس من الإهدار والإفساد.

وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه ينطلق في نظراته من هذه المقاصد، يقول: (والذي نفسي بيده، ما يسرُني أن تفتَحوا مدينةً فيها أربعةً آلاف مقاتِل بتضييع رجل مسلم) أخرجه سعيد بن منصور في سننه(٤)، ونراه يرسل إلى عمّالِه كاتبًا لهُم: (لا تستعمِلوا البراءَ بنَ مالك على جيشٍ من جيوش المسلمين؛ لأنّه كان شديدً الجراءة، يقتحم المهالك بأمّة محمد)(٥).

وها هم علماء الإسلام يقرَّرون انطلاقًا من القرآنِ والسنّة بأنّ الكفار الحربيّين متى تترّسوا بمسلمين ولو بواحد أو تترّسوا بنميّين يعيشون في ديار الإسلام فلا يجوز رميُهم صيانةً للنفوس إلاّ في حالات ضرورة قصوى يقرّرها وليُّ أمر المسلمين، بل وهكذا الحكمُ عندهم لو تترّس الكفّار الحربيّون بنسائهم وأطفالهم، حفظًا من الشريعة للنفوس البشرية التي خلقها الله جلّ بوعلا، وما خلقه مكرّمُ كما قال: ولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (الإسراء: ٧٠).

ومن مقاصد الإسلام الحرصُ على درء كُلُّ ما يعود على هذا الدين بالتنفير منه، ومنع إظهار أيِّ صورة قد تكون سببًا للمنع من دخول الناس في دين محمد، ولا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدُّعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوا بِغَيْرِ علْم (الانعام:١٠٨)، والنبيّ قد كفّ عن قتل المنافقين في المدينة مع كونه مِن أعظمً المصالح ذاك الوقت لثلاً يكون ذريعة إلى تنفير الناس عن دين الإسلام وقولهم: إنَّ محمدًا يقتل أصحابه.

قال العلماء: لأنَّ مفسدةَ التنفير أكثرُ من مفسدةِ (ترك) المنافقين، ومصلحةُ التاليف أعظمُ من مصلحة القتل؛ ولذا ففي عالم اليوم تجد المتربَّصين للإسلام يتصيدون لكلَّ تصرُّف يصدرُ من أبناءِ الإسلام لينالوا من الإسلام وخصائصبه ونبيّه، مع أنَّ تك التصرُّفات لا تمتُّ للإسلام بصلة؛ كترويع الآمنين وسفك الدماء وتخريب العمران.

ومن مقاصد شريعة الإسلام تحقيقُ وحدة المسلمين والتأليف بين قلوبهم وجمعُ كلمتهم ومنع كلَّ ذريعة للتَّفرُّق والاختلاف والتنازُع، قال ابن القيم: "وهذا مِن أعظم مقاصد الشَّرع، وقد سَدُّ الشرع الذريعةَ إلى ما يناقضه بكلَّ طريق حتى في تسوية

منمقاصد الإسلامحفظ الضروريات الخمسوهي السديسن والنفسوالمال والعسقل والنسل، ومن مقاصده اقامةالعدل واشاعه الرحمة وحفظنظام الامكا واستدامه صلاحها.

الصفِّ في الصلاةِ لئلاَّ تحتلفُ القلوب، وشواهدُ ذلك أكثر من أن تُذكَر انتهى(٦)، يقول الله جلّ وعلا: وَاعْتُصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا (آل عمران:١٠٣)، ويقول جل وعلا: وَلا تَنَازُعُوا فَتَفْشَلُوا وَتُذَهَّبَ رِيحُكُمْ (الأنفال:٤٦)، ونبيُّنا يقول فيما رواه مسلم: «مَن خرَج من الطاعة وفارقُ الجماعةُ فمات ماتَ ميتةَ جاهلية»(٧) والعياذ بالله.

ومن هنا حرص الأعداءُ بكلِّ طريق على تعميق الهوَّة بين أفرادِ الأمة وبين علمائها وولاةِ أمورها، حتى يحصل الشرّ العظيمُ بالأمّة ويتحقّق للأعداء ما يريدون، لذا فالضرورةُ اليومُ داعيةً إلى التكامُل والتعاضد بين العلماء والحكام والمجتمع ككلّ على منوال الشريعة لتحقيق المقاصد الشرعية والأهداف المرعية التي جاء بها سيِّد البشر محمد.

إخوة الإيمان، ومن مقاصد شريعة الإسلام سد الفِتَن وأبوابها ومنعُ الشرور وطُرُقها، يقول ابن القيم رحمه الله في تأصيل قاعدة سدّ الذرائع: الوجه الشامن والتسعون: نهيُ النبيِّ عن قـتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة، سدًا لذريعة الفسادِ العظيم والشرِّ الكثير بقتالهم كما هو الواقع، فإنَّه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعافُ أضعافِ ما هم عليه، والأمّة في بقايا تلك الشرور إلى الآن" انتهى كلامه المتين(٨)، ويقول أيضًا في النهي عن إنكار المنكر إذا كان يلزم منه ما هو أنكرُ منه، يقول رحمه الله في كلام عليه نورٌ: "وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنَّه أساسُ كلُّ شُرٍّ وفتنة إلى آخر الدهر - إلى أن قال: - ومن تأمّل ما جرى على الإسلام في الفِتن الكبار والصُّغار رآها مِن إضاعة هذا الأصل وهو إنكار المنكر إذا كان يترتَّب عليه ما هو أنكرُ منه، ومِن عدم الصبر على المنكر، فيطلب إزالتُه، فيتولَّدُ منه ما هو أكبر منه انتهى(٩).

وانطلاقًا من هذا المبدأ قرّر محقّقو العلماء مبدأ مهمًا يجب أن يُفعَّلُ في واقع المسلمين، وهو قولهم: ليس كلُّ ما هو حقُّ معلومٌ يجوز نشرُه ممَّا يؤدَّي إعلانه إلى مفسدة من فتنة وفوضى وشر، قال الشاطبي رحمه الله: "ومنها - أي: العلوم - ما لا يُطلُب نشــرُه بإطلاق، وذلك ممّا يتــضــمُن ضــررًا محضًا" انتهى(١٠)، خاصةً عند العامّة وشياب الأمة ممّن قد يكون لبعضهم فتنة لعدم وجود العلم الكافي لديهم، وعدم الإدراك الكامل، وهذا منهَج معروف عند سلف هذه الأمَّة، يقول ابن مسعود رضى الله عنه: (ما أنتَ بمحدِّث قومًا حديثًا لا تبلُّغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)(١١)، وهذا عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه في حادثة يقول لعمر حينما أراد عمر رضى الله عنه التحذيرَ من النفر الذين تكلُّموا في

مسألة من مسائل الإمامة وهو في موسم الحج، قال عبد الرحمن: (لا تفعّل، فإنّ الموسمَ يجمع رعاعَ الناس، ويغلبون على مجلسك - أي: يقتربون منك -، فأخاف أن لا يُنزلوا مقالتَك على وجهها، وأن يُطيروها كلُّ مطير، وأمهل - يا عمر - حتى تقدُم المدينة، فتخلصَ إلى أصحاب رسول الله، فيحفظوا مقالتًك، وينزلوها على وجهها)، فوافقه عمر وهو الموفق الملهم (١٢).

ومن مقاصد الإسلام تحريرُ العقول من التقليدِ والتَّبِعيَّة المجرِّدَة، تلك التبعيَّة التي تستعبد الأفكارَ وتستأسر العقول من باب الإعجاب بالأراء ليس إلاً، وتنزيهها من الخطأ، وبالتالي تنعدم عند المسلمين ملكةُ النقد، وتسود عقليةُ التسليم مهما كانت الأراءُ المتلقّاة لا تنهَض على حجَّة ولا يقودها دليلٌ سوى العاطفة والحماس.

لذا حرى بشباب الأمّة شباب محمّد أن يتّقوا الله جِلِّ وعلا في دينهم، وأن لا يأخذوا الفتاوي والآراءَ إلا من أهلِها أصحاب الدّراية والرواية، وليحذّروا من تلك الشبكات العنكبوتية التي تبرز الغث والسمين والصوابَ والخطأ، لا يُعلَم مصدرُها، ولا يوثق بخبرها، والله جل وعلا يقول: فَاسْأَلُوا أَهْلُ الذُّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (النحل:٤٣)، وفي الحديث: «حتى إذا لم يُبق عالمًا اتَّخذ الناسُ رؤوسًا جهَّالا، فأفتوا فضلُوا وأضلُوا»(١٣) عيادًا بالله.

معاشيرَ المسلمين، استقراءُ الشيريعة في أقوالها وتصرّفاتها حجّةً قاطعة بأنّ من مقاصدها العلبا أن يوجد للأمة ولاة يسوسون مصالحها ويقدمون العدلَ وينفِّذون أحكامَ الله فيها، لذا كانت الولايةُ السلطانية من لوازم الشريعة، لئلاً تكون في بعض الأوقات معطِّلةً، يقول على رضي الله عنه وهو منَّ مدرسة محمّد: (إنّ الناسَ لا تُصلحهم إلا إمامٌ بنُ أو فاجر)(۱٤).

ومن هنا ألزمتِ الشريعةُ الحاكمُ بتقوى الله عز وجل في كلّ أموره، وبالسّعي في جلب مصالح الأمة ودرء المفاسد عنها، وأوجبت على الرعيّة طاعة الحاكم في غير معصية الله، وعدمَ الخروج أو الافتيات عليه، بل له في الشريعة الدعاءُ والنَّصحُ الصادق برفق ولطف، مع المعاونة له على الحقّ.

أيها المسلمون، أمَّةُ الإسلام، شببابُ الإسلام، ها هي بعضُ مقاصدِ سيِّد الخلق ودين محمَّد، حينئذٍ فكلُّ عاقل وكلُّ متبصِّر لا يشكُ أدنى شكِّ أنَّ هذه الأعمالَ الإجرامية التي وقعت في أماكنُ من بلاد الحرمين كحادثة الرياض ثم حوادث حِدّة ثم ما وقع أخيرًا في مدينة ينبع كلِّها أعمالُ شنيعة، جمعت من القبائح ما لا يُحصني، ومن مخالفة أمر الله ورسوله ما لا يعَدُ ولا يُحصرَ. أعمالُ لا تستقيم مع مقاصد

الشريعة التي سمعنا بأيّ وجه من الوجوه، بل هي مضادَّة لها، مصادِمةً لمُحِملها وتفصيلها، بل إنَّ هذه الأعمالَ وأمشالها لا تصبُّ إلا في وخدمِة أعداء الإسلام وتحقيق مصالحهم في ضرب الإسلام وأهله، ولذا فما فرح أعداء الإسلام بمثل فرحتهم بمثل هذه الأعمال، فياً خبيةً من كان وسيلةً للأعداء وآلةً سهلةً لهم في هدم مقاصد الإسلام، والله جلّ وعلا يقول: وَلا تَتَّخِذُوا أَنْمَانَكُمْ دَخَلاً بَنْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُنُوتِهَا

وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ

عَذَاتٌ عَظِيمٌ (النحلَ: ٩٤).

ولنستمع إلى النور من مشكاة النبوَّة، يقول: «من خرج مِن الطاعةِ وفارقَ الجماعة فمات ماتَ مِيتةً حاهلية، ومن قاتل تحتّ راية عمِّيَّة يغضَب لعصبيّة أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومَن خرج على أمتى يضربُ برّها وفاجرَها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عَهد عهده فليس منى ولستُ منه» أخرجه مسلم(١٥).

وعن رفاعة بن شدّاد قال: كنتُ أقوم على رأس المختار، فلمًا تبيُّنتُ كذبَه - وهو الذي ادَّعي النبوة -هممتُ - والم الله - أن أسلُ سيفي فأضربَ عنقُه، حتى ذكرتُ حديثًا حدَّثناه عمرو بن الحمق قال: سمعتُ النبيُّ يقول: «من أمَّن رجلاً على نفسِه فقتله أعطي لواء الغدر يومَ القيامة»(١٦).

فيا أيها المسلمون، أذكّر نفسى وإياكم بتقوى الله عزَّ وجلَّ، فهي وصيَّة الله للأوَّلين والآخرين.

معاشر المسلمين، من مقاصد شريعة الإسلام التركيزُ على الفقهِ في الدّين ومداولةِ تعاليمه بعلم شرعيٌّ فيه من الله برهانٌ مبين، فالخير كلُّ الخيرُ للأفراد والأمّة جميعًا بثّ العلوم الشبرعيّة والمعارف السُّنِّيَّة، فرسولنا يقول: «من يُردِ الله به خيرًا يفقُّهه في الدين»(١٧).

والأمّة على مستوى أحادِها ومجتمعاتها ينبغي أن لا تصدر ولا ترد إلا بعلم دقيق وفقه ضليع في عباداتها وفي جميع شؤون حُياتها، وذلك لا يكون إلاّ عن طريق التلقِّي من العلماء ذوي النظر السديد في

فقه الشريعة والتمكُّن الدقيق في معرفة مقاصدها، مع الخبرة بمواضع الحاجة في الأمّة والمقدرة على إمدادها بالمعالجة الشرعية لاستبقاء عظمتها واسترفاء خُروقها.

وحينئذ فقضايا الأمة ومسائلها النازلة لا ينبغي بأيّ حال عَرضُها على الاجتهادات الفرديّة، بل لا بدّ من جمع مجامع علمية من أكابر علماء الإسلام، ليتسطوا بينهم حاجات الأمة، ويصدروا فيها عن وفاق فيما يتعيِّن عملُ الأمة عليه، فكفانا وكفانا تفرّقًا واحتلافًا.

فتحقيقُ مقاصد الشريعة التي هي أمانةً على كلّ فردٍ من أفراد الأمة، تحقيقُها على نحو أكمل غيرُ ممكن بدون استبعاب لواقع الأمنة السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتقدير دقيق لحاجاتها وإحاطة شاملة لعلاقاتها مع غيرها من الأمم، وذلك كلُّه لا سبيلَ إليه إلاَّ بالدراية العلميَّة المتخصِّصة الحصيفة، والعمل الدؤوب في إطار عمل جماعيّ مۇسسىي.

قال أهل التحقيق من علماء الإسلام قديمًا: ومعرفة المقاصد الشرعية المتعلقة بالأمة توكل إلى نظر علماء الأمة وولاة أمورها الأمناء على مصالحها أهل الحلِّ والعقد ليُعينوا لها الوصفُ الجدير بالاعتبار في أحد الأحوال دون غيره". يقول هذا القول قبل أكثر من سبعين سنة.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وممّا ينبغي أن يُعلَم أنَّ أسبابَ هذه الفتنة تكون مشتركةً، فيرد على القلوب من الوارداتِ ما يمنع القلوبَ من معرفة الحقّ وقصده" انتهى(١٨).

وحينئذ فلا مفرً من ذلك إلاّ بالعلم وعدَم الإقدام على ما يمس قضايا الأمّة إلاّ بالاجتهادات الاجتماعية لا المعارف الفردية.

والحمد لله رب العالمين

(١) منهاج السنة النبوية (٤/٧٧ه-٥٢٨). (٢) إعلام الموقعين (٣/٣).

(٣) أخرجه مسلم في الصيد (١٩٥٥) عن شداد بن أوس رضى الله عنه.

(٤) أخرجه الشافعي في الأم (٢٥٢/٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٤٢/٩). (٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات (١٦/٧)، والحاكم في المستدرك (٢٧١ه) عن محمد بن سيرين قال: كتب عمر بن الخطاب وذكره.

(٦) إعلام الموقعين (٣/١٤٥). (٧) صحيح مسلم: كتاب الإمارة (١٨٤٨) عن أبي هريرة.

(٨) إعلام الموقعين (٣/١٥٩). (٩) إعلام الموقعين (٣/٤). (١٠) الموافقات (٤/٣١).

(١١) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. (١٢) أخرجه البخاري في الاعتصام (٧٣٢٣).

(١٣) أخرجه البخاريّ في العلم (١٠٠)، ومسلم في العلم (٢٦٧٣) عن عبد الله بن عمرو. (١٤) أخرجه ابن أبيّ شيبة في المصنف (٢٣/٧). (١٥) صحيح مسلم: كتاب الإمارة (١٨٤٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(١٦) أخرجه أحمد" (٧٢٣/، ٣٢٤)، والنسائي في الكبرى (٧٢٥/٥)، وابن ماجه في الديات (٢٦٨٨)، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (٢٣٤٥)، والبزار (٢٣٠٦)، والطحاوي في شرح المشكل (٧٧/١)، وقال البوصيري في الزوائد (١٣٦/٣): إسناده صحيح، رجاله ثقات، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة (٤٤٠).

(١٧) أخرجه البخاري في العلم (٧١)، ومسلم في الزكاة (١٠٣٧) عن معاوية . (١٨) منهاج السنة (١٨/٤٥).

# القرال السلايك ثي الردهلي بي الكر التصيم الترعيك

الحلقه السابعة والأخيرة

# الحمد لله والصلاة والسيلام على رسول

الله وبعد:

فإننا قد استعرضنا دلائل أقسام التوحيد في الحلقات السابقة، وتبين مما سبق أن جميع هؤلاء الأئمة المذكورين قائلون بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، موافقون لأهل السنة والجماعة فيه، ولن تجد أحدًا من السلف ينكر هذا التقسيم، ولو بحثت في كتب أهل العلم ما حييت، بل ستجد النصوص الكثيرة عنهم في نكر هذا التقسيم اتباعًا للكتاب والسنة ولزومًا لما جاء فيهما، فهم يتبعون ولا يبتدعون، ومخالفوهم هم أهل البدع والأهواء، المشاقون لله ولرسوله، المتبعون غير سبيل المؤمنين.

بل إن المتكلمين هم أنفسهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام. قال شيخ الإسلام: «فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له». [الفتاوى ٩٨/٣]

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام عنهم موجود في كتبهم، يقول الشهرستاني: وأما التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية: إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له.

[الملل والنحل ٢/١٤]

# مداد عبد الرراق بن عبد الحسن البدر

وقال البيجوري- وهو من المتكلمين-:
ويجب في حقه تعالى الوحدانية في الذات
وفي الصفات وفي الأفعال؛ ومعنى الوحدانية
في الذات أنها ليست مركبة من أجزاء متعددة،
ومعنى الوحدانية في الصفات أنه تعالى ليس
له صفتان فأكثر من جنس واحد كقدرتين
وهكذا، وليس لغيره صفة تشابه صفته
تعالى، ومعنى الوحدانية في الأفعال أنّه ليس
لغيره فعل من الأفعال، وضدها التعدد.

[رسالة في علم التوحيد ضمن مجموع مهمات المتون ص٠٠] ثم إن تقسيم هؤلاء المذكور ينطوي على أمور باطلة كثيرة ليس هذا موضع بيانها، لكن أهمها على سبيل المثال:

-إهمالهم في هذا التقسيم لذكر توحيد الألوهية والدعوى إلى إخلاص الدين لله وإفراده وحده بجميع أنواع العبادة، الذي هو زبدة دعوة الرسل وروحها، فهذا النوع من التوحيد لا ذكر له عندهم البتة.

ومن المعلوم أن المشركين لو أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول عليه ما لم يأتوا بتوحيد الألوهية.

هذا ما وفقنا الله عز وجل إليه في بيان بعض الدلائل والبراهين على أقسام التوحيد وصحة تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والحمد لله رب العالمين.

# مشروع تيسير حفظ السنة درر البحار من صحيح الأحاديث القصار ألة

# إعداد/على حشيش

# الحلقة الرابعة « ١٢٠:٩١ »

﴿لِكُلِّ نَدِيٌ دَعْوَةٌ قَد دَعَا بِها فَاسْتُجِيبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ
 القيامَة».

٩٢- أَسْبِغُوا الوضُوءَ فإنَّ أبًا القَاسِمِ ﷺ قال: «وَيْلُ للأَعْقَابِ مِن النَّارِ».

[متفق عليه من حديث أبي هريرة]

97- «كَلِمِتَان خُفْيِفَتَانِ على اللسانِ، ثَقيلتَانِ في الميزانِ، حَبِيبَتَانِ إلى الرحمن: سبحانَ اللهِ وبحمرهِ، سبحانَ اللهِ العَظيم». [متفق عليه من حديث أبي هريرة]

٩٤- كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ قَالَ: «اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الخُبُثِ(١)

الخَبَائِثِ». [متفق عليه من حديث انس]

٩٥- «إذا أُقِيمَتْ الصلاةُ فَلا تَاْتُوهَا تَسْعُونَ واتُوهَا تَمْشُونَ وعَليكُم السكِينَةُ، فما أَدْرَكْتُم فَصَلُوا وما فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا».
 إمتنق عليه من حديث أبي هريرة]

٩٦ «مَن أدَرْكَ رَكعَةً مِن الصلاة فَقَد أَدْركَ الصلاة». [متفق عليه من حديث أبي هريرة]

٩٧- «ليسَ الغِنَى عن كَثْرَةِ العَرَضِ، ولَكنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ».

[متفق عليه من حديث أبي هريرة]

[متفق عليه من حديث أبي هريرة]

٩٨- «اللهمُّ ارْزق آلَ محمَّدٍ قُوتًا».

[متفق عليه من حديث ابن عمر]

٩٩- «لاَ يَبِيعُ بَعضكُم على بَيع أخيه».

الله والله والله

[متفق عليه من حديث ابن مسعود]

١٠١- جَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ في الخمرِ بالجَريدِ والنَّعالِ وجَلَدَ أبو بكرٍ أربعينَ.

[متفق عليه من حديث أنس]

١٠٢- «لاَ يُجْلَدُ فَوقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إلاَّ في حَدٍّ مِن حُدُودِ اللهِ».

[متفق عليه من حديث أبي بردة]

الِكُلُّ غَادِرِ لِوَاءُ يومَ القِيامَةِ، يُنْصَبُ يَوْمَ القِيامَةِ يُعْرَفُ بهِ».

[متفق عليه من حديث ابن مسعود]

١٠٤ «إِنَّ الغَادِرَ يُنْصَبُ لَه لواءٌ يَوْمَ القيَامَة فيُقَالُ: هَذَه غَدْرَةُ فُلان بن فُلان».

[متفق عليه من حديث ابن عمر]

|          | والمنافر والمنواف والمنواف والمناف والمناف والمنواف والمنواف والمنواف والمنواف والمنواف                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                  |
|          | الحَرْبُ خُدْعَةُ». [متفق عليه من حديث جابر]                                                                                                                                                                     |
| 15       | المُبِيِّ النبيُّ ﷺ مَكَّةَ وحَوْلَ الكَعْبَةِ ثَلاثُمَائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبُا، فَجَعَلَ يَطْعَنُها بِعُود في يَدِه، وجَعَلَ يقولُ: «جَاءَ الحقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ».                                          |
|          | بِعُود في يَدِه، وجَعَلَ يقولُ: «جَاءَ الحقّ وَزُهَقَ البَاطِلُ».                                                                                                                                                |
| H's      | [متفق عليه من حديث ابن مسعود]                                                                                                                                                                                    |
| 18       | ١٠٧- «اشْنْتَدُّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّه» يُشْبِيرُ إلى رَبَاعِيَتِهِ: «اشْنْتَدُّ غَضَبُ                                                                                                  |
| (C)      | اللهِ على رَجْلٍ يَعْتَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في سُنِيلُ اللهِ». [متفق عليه من حديث أبي هريرة]                                                                                                                   |
|          | ١٠٨- «لاَ عَيشُ إلاَّ عَيشُ الآخرةِ، فأصلَّحِ الأنصارَ والمُهاجِرة».                                                                                                                                             |
| IF.      | [متفق عليه من حديث انس]                                                                                                                                                                                          |
| The same | ١٠٩- «مَنْ كَرِهَ مِن أَمِيرِهِ شَيئًا فَلْيَصْبِرِ، فإنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنِ السُّلُطَّانِ شَيِبْرًا مَاتَ مِيتَةً                                                                                              |
|          | جاهلیه». [متفق علیه من حدیث ابن عباس]                                                                                                                                                                            |
|          | • ١١- «سَتَكُونَ أَثَرَةٌ وأُمُورُ تُنْكِرُونَها». قالُوا: يا رسولَ اللهِ، فما تأمُرنا؟ قال:                                                                                                                     |
| *        | «تُؤدُون الحقّ الذي عُليكم، وتُسألونَ اللهَ الذي لكم». [متفق عليه من حديث ابن مسعود]                                                                                                                             |
| 10       | الطَّاعُون شَيهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمِ». [متفق عليه من حديث أنس]                                                                                                                                                 |
|          | ١١٧-قال النبيُّ ﷺ يومَ فتح مَكَّةَ: «لاَ هِجْرَةَ بَعدَ الفَتْحِ وَلَكنِ جِهَادُ ونِيَّةُ وإذَا                                                                                                                  |
|          | اسْتُنْفْرِتُمْ فانْفْرُوا». [متفق عليه من حيدث ابن عباس]                                                                                                                                                        |
|          | ١١٣- «مَنْ تَصَبِّحَ سَبِعْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرُّهُ ذلكِ اليَوْم، سُمُّ وَلاَ سِحْرٌ».                                                                                                              |
| 200      | [متفق عليه من حديث سعد]                                                                                                                                                                                          |
|          | 118 «طَعامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ».                                                                                                                          |
|          | [متفق عليه من حديث أبي هريرة]                                                                                                                                                                                    |
|          | ۱۱۰ «الَّذِي يَشْرُبُ في إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّما يُجَرَّجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».                                                                                                                     |
|          | [متفق عليه من حديث أم سلمة]                                                                                                                                                                                      |
|          | ١١٦- «إذا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أهْلُ الكِتَابِ، فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ». وَمَتَفَقَ عليه من حديثُ أنس] السَّامُ النَّمَ عَلَيْكُمْ اليَهُودُ فَإِنَّمَا يقُولُ أَحَدُهُم: السَّامُ(٢) عَلَيْكَ، فقُلْ وَعَلَيْكَ». |
| 4        | ١١٧- «إذًا سَلَمَ عَلَيْكُمُ اليَهُودُ فإنَّما يقُولُ أَحَدُهُم: السَّامُ(٢) عَلَيْكَ، فقُلْ وَعَلَيْكَ».                                                                                                        |
| 1        | متفق عليه من حديث ابن عمر]                                                                                                                                                                                       |
| 3        | 11/ «لأَنْ يَمْتَلَئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ، خَيْرٌ مِن أَنْ يَمْتَلَئَ شَعِّرًا».                                                                                                                       |
|          | متفق عليه من حديث أبي هريرة]                                                                                                                                                                                     |
|          | 119 «أَصْدَقُ كَلِمةٍ قِالَها الشَّاعِرُ، كلمةُ لَبِيدٍ: أَلاَ كُلُّ شَيَءٍ مَا خَلا اللهُ بَاطِلٌ، وَكَادَ                                                                                                      |
|          | أَمَيَّةُ بِنَ أَبِي الصِّلَّتِ أَنْ يُسُلِّمَ» [متفق عليه من حديث أبي هريرة]                                                                                                                                    |
| ALE V    | ١٢٠- «يُحْشَنُ النَّاسُ يومَ القِيَامَةِ عَلَى أرضٍ بِيَضَاءَ عَفْراءَ كَقُرْصَهَ إِنَقِيٌّ لَيْسَ فيها                                                                                                          |
| 250      | مَعْلَمُ لِأَحَدِ»ٍ. ومَعْلَمُ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ                                                                                                  |
| 3775     | ماليقية في المبديالة المبديات الله تمانا                                                                                                                                                                         |



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .... وبعد:

عنى العلماء بتحقيق المكي والمدني عناية فائقة، فتتبعوا القرآن آية آية، وسورة سورة لترتيبها وفق نزولها، مراعين في ذلك الزمان والمكان والخطاب، لا يكتفون بزمن النزول ولا بمكانه، بل يجمعون بين الزمان والمكان والخطاب، وهو تحديد دقيق يعطي للباحث المنصف صورة للتحقيق العلمي في علم المكي والمدني، وهو شان علمائنا في تناولهم لمباحث القرآن الأخرى.

إنه جهد كبير أن يتتبع الباحث منازل الوحي في جميع مراحله، ويتناول آيات القرآن الكريم فيعين وقت نزولها، ويحدد مكانها، ويضم إلى ذلك الضوابط القياسية الأسلوب الخطاب فيها، أمن قبيل المدني مستعينًا بموضوع السورة أو الآية، أمن الموضوعات التي ارتكزت عليها الدعوة في المدنة؟

وإذا اشتبه الأمر على الباحث لتوافر الدلائل المختلفة رجح بينها فجعل بعضها شبيهًا بما نزل في مكة، وبعضها شبيهًا بما نزل في المدينة.

وإذا كانت الأيات نزلت في مكان ثم حملها أحد من الصحابة فور نزولها لإبلاغها في مكان أخر ضبط العلماء هذا كذلك، فقالوا: ما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة. وقد حرص العلماء على الدقة، فرتبوا السور حسب منازلها سورة بعد سورة، وقالوا سورة كذا نزلت بعد سورة كذا، وازدادوا حرصنًا في الاستقصاء، ففرقوا بين ما نزل ليلاً وما نزل

# بقلم/مصطفى البصراتي

نهارًا وما نزل صيفًا وما نزل شتاءً، وما نزل في الحضر وما نزل في السفر.

تعريف المكي والمدني

ما الذي يُقصدُ بوصفَ السورة بأنها مكية أو مدنية؟

وقبل أن نتحدث عن تعريف المكي والمدني ثمة سؤال يطرح نفسه في هذا المقام، وهو ما الذي يُقصد بوصف السورة بأنها مكية أو مدنية

هل هي بأجمعها، أو أن المراد بعض السورة، أو العبرة بالغالب؟ إذ قد يكون في السورة المكية بعض آيات مدنية، وفي السورة المدنية بعض آيات مكية.

وللجواب على هذا السؤال نقول: إن هذا وصف بحسب أكثر الآبات التي تغلب على السورة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله-منتقدًا ما قاله النحاس رحمه الله- من أن سورة النساء مكية بدعوى أن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُــرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَــانَاتِ إِلَى أَهْلِهَــا ﴾ [النساء:٥٨] نزل في مكة، قال: فلا يلزم من نزول أية أو أيات من سورة طويلة بمكة إذا نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية، بل الأرجح أن جميع ما نزل بعد الهجرة معدود من المدنى. وقد وضع أهل العلم اصطلاحات ثلاثة للتعريف بهذين المصطلحين، وهذه الاصطلاحات الثلاثة مبنية باعتبارات مختلفة، ففي الوقت الذي جعله بعضهم باعتبار الزمان، اعتبره أخرون بحسب المكان، وهكذا قال فريق ثالث: إنه باعتبار المخاطب.

للعلماء ثلاثة اصطلاحات في تعريف كل من المكى والمدنى:

أحدها: اتخذ المكان أساسًا له: فقال: إن المكي هو كل ما نزل بمكة أو بأحد ضواحيها كمنى وعرفات والحديبية، حتى لو كان ذلك بعد الهجرة، فالاعتبار على هذا الاصطلاح للمكان وحده.

الثاني: اتخذ الخطاب والمخاطبين به أساسًا فقال: إن المكي ما كان خطابًا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابًا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابًا لأهل المدينة، وعليه حمل قول من قال: كل خطاب بلفظ «يا أيها الناس» فالمقصود به أهل مكة لغلبة الكفر عليهم وكل خطاب بلفظ: «يا أيها الذين أمنوا» فالمقصود به أهل المدينة لغلبة الإيمان عليهم، فالاعتبار على هذا للموضوع وحده.

الثالث: اتخذ الزمان أساسًا له: فقال: إن المكي هو كل ما نزل قبل هجرة النبي الله إلى المدينة حتى ولو كان شيء منه نزل خارج مكة لأن تلك الفترة هي العصر المكي من حياة النبي وحياة دعوته، وإن المدني هو كل ما نزل بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حتى ولو كان نزوله فارجها بل حتى ولو كان نزوله بمكة ذاتها كالذي نزل بعرفة في حجة الوداع،

وذلك لأن ما بعد الهجرة هو العصر المدني من حياته وحياة دعوته، والاعتبار على هذا للزمان وحده، وهذا الاصطلاح الثالث هو المشهور والأصح في هذا الموضوع لأنه أكثر وضوحًا وأقوى حجة وأبسط تعليلاً وأقرب إلى العقول قبولاً وهو أرجحها، وبناءً على ذلك فإن كل ما نزل من القرآن قبل هجرته الله إلى المدينة يسمى مكيًا سواء نزل في مكة أو في الطائف أو في أي جهة أخرى، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، سواء نزل بالمدينة أو في الأسفار والغزوات أو في مكة في عام الفتح.

# الأسباب التي أدت إلى اختيار هذا الاصطلاح

أولا: أن هذا الإصطلاح ضابط وحاصر ومطرد (كامل مُتَّمَّمُ)، إذ تنعدم على القول به الواسطة (وهو وجود قسم ثالث لا يوصف بأنه مكي أو مدني)، ولا يرد عليه ما ينقضه، فلذا كان الراجح المقبول الذي اعتمده العلماء واشتهر

بينهم، وعليه فآية: ﴿ الْيَـوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ

رِينَكُمْ وَأَسْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ

لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]
مدنية مع أنها نزلت يوم الجمعة
بعرفة في حجة الوداع ومعروف

🊄 أن عرفة من ضواحي مكة.

وكذلك آية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَاْمُرُكُمُّ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٨٥]، فإنها مدنية مع أنها نزلت بمكة في جوف الكعبة عام الفتح الأعظم. وقل مثل ذلك في ما نزل بأسفاره عليه الصلاة والسلام كفاتحة سورة الأنفال وقد نزلت ببدر، فإنها مدنية لا مكية على هذا الاصطلاح المشهور.

ثانيًا: يبدو لمن تأمل في هذا الاصطلاح أنه الذي كان يقصده الصحابة من قولهم: نزل كذا من السور بالمدينة.

ومما يؤيد ذلك أنهم قد عدوا من المدني سورة التوبة وسورة الفتح وسورة المنافقون، ولم تنزل سورة التوبة كلها بالمدينة، فقد نزل كثير من آياتها على رسول الله هذه وهو في طريق عودته من تبوك، ونزلت سورة الفتح على النبي هذه وهو عائد من صلح الحديبية ونزلت سورة المنافقون عليه وهو في غزوة بني

المصطلق.

ثالثًا: أن الاعتماد على هذا الاصطلاح يقضي على معظم الخلافات التي أثيرت حول تحديد المكى والمدنى.

رابعًا: أن هذا الأصطلاح هو الذي درج عليه كثير من الباحثين في علوم القرآن قديمًا وحديثًا.

قال ابن عطية رحمه الله: وكل ما نزل من القرآن بعد هجرة النبي الله فهو مدني سواء ما نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار، أو بمكة، وإنما يوسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة.

وقال أيضًا: وما نزل بعد الهجرة فإنما هو مدني وإن نزل في مكة، أو في سفر من أسفار النبى ﷺ.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أي البلاد كان، حتى ولو كان يمكة أو عرفة.

وقال العلامة البقاعي: «وكلُّ ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما نزل بعدها فهو مدني، ولو كان النبي ﷺ وقت نزوله في بلد آخر».

وقال أيضًا: فإن العبرة بالمدني بالنزول بعد الهجرة.

هذا وقد ذكر الزركشي والسيوطي رحمهما الله أن هذا القول هو أشهر الأقوال.

# الطريق الموصلة إلى معرفة الكي والمدني

لا سبيل إلى معرفة المكي والمدني إلا بما ورد عن الصحابة والتابعين في ذلك، لأنه لم يرد عن النبي على بيان للمكي والمدني، وذلك لأن المسلمين في زمانه لم يكونوا في حاجة إلى هذا البيان، كيف وهم يشاهدون الوحي والتنزيل، ويشهدون مكانه وزمانه وأسباب نزوله عيانًا «وليس بعد العيان بيان».

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
«والله الذي لا إله غيره، ما نزلت سورة من كتاب
الله إلا وأنا أعلمُ أين نزلت ولا نزلت آيةُ من
كتاب الله إلا وأنا أعلمُ فيما نزلت ولو أعلم أن
أحدًا أعلمُ مني بكتاب الله تبلُغُهُ الإبل لركبتُ
إليه».

وقال أيوب: سأل رجلٌ عكرمة عن آية من القرآن، فقال: «نزلت في سفح ذلك الجبل» وأشار إلى سلع.

قال ألقاضي أبو بكر في الانتصار، ولم يَرد عن النبي ﷺ في ذلك قول، لأنه لم يأمر به، ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة، وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ، فقد يُعرف ذلك بغير نص الرسول.

ورغم هذا الكلام المقبول من القاضي أبي بكر في عدم تعيين المكي والمدني عن طريق التوقيف، وعدم لزوم معرفته دينًا، يسوق الزركشي كلامًا في لزوم معرفته، فيقول: قال أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري في كتاب «التنبيه على فضل علوم القرآن»: من أشرف علوم القرآن نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابتداءً ووسطًا وانتهاء، وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك، ثم ما نزل بمكة وحكمه مدنى، وما نزل بالمدينة

وحكمه مكي، وما نزل بمكة في أهل المدينة، وما نزل بالمدينة في أهل مكة ثم يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، ثم ما نزل بالجحفة وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديدية، ثم ما نزل الحديدية، ثم ما نزل الحديدية، ثم ما نزل ليالأ،

وما نزل نهارًا، وما نزل مشيعًا، وما نزل مفردًا، ثم الآيات المدنيات في السور المكية، والآيات المكية في السور المدنية، ثم ما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، ثم ما نزل مجملاً وما نزل مفسرًا، وما نزل مرموزًا ثم اختلفوا فيه، فقال بعضهم: مدني، وقال بعضهم مكي. هذه خمسة وعشرون وجهًا، من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى. اهـ.

ومن الواضح أن العلم بالمكي والمدني وإن لم يكن منصوصًا عليه توقيفًا، ولا مطلوبًا تحصيله بنص فإنه من بين علوم القرآن اللازمة لبيانه وتفسيره والوقوف على مقاصده.

وللحديث بقية إن شاء الله.



الحمد لله والصبلاة والسبلام علي رسول الله وبعد.

عرضنا فيما سبق الأسباب التي أدت إلى الابتداع في دين الله رب العالمين، وذكرنا من ذلك اتباع الهوى والاستدلال ببعض النصوص دون النظر إلى غييرها في الموضوع النظر إلى غييرها في الموضوع الواحد، ثم ذكرنا سببًا ثالثًا للابتداع وهو الجهل بعلوم الشريعة، وعدّدنا من فروعه الكثيرة المتنوعة: الجهل بالسنة النبوية والاعتماد على المرويات الواهية والجهل بأساليب المرويات الواهية والجهل بمقاصد اللغة العربية، والجهل بمقاصد

الشريعة.



وفي هذه الحلقة- إن شياء الله تعالى- نُكمل ميا بدأناه حول أسباب الابتداع، فنقول مستعينين بالله:

إن من أسباب الابتداع كذلك.

# رابعاً: تقديم آراء الأئمة والشيوخ والأكابر على النصوص الثابتة

إن تقديم آراء الآباء والشهيه و والاكابر علي النصوص الصحيحة من أخطر أسباب الابتداع، يقول النصوص الصحيحة من أخطر أسباب الابتداع، يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزِلَ اللّهُ وَإِلَى اللّهِ تَعالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزِلَ اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَالْكَمْمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴾ [المائة: ١٠٠] قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي: إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه، وترك ما حرمه قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرق والمسالك، قال الله وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرق والمسالك، قال الله والمندة: ١٤ أولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٤] أي: لا يفهمون حقاً، ولا يعرفونه، ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟! لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلاً.

وقالُ عن وجل: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمُ فِي النَّارِ يَقُومُ وَ النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا الرُسُولَا (٦٦) وقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا السَّبِيلاَ (٦٧) رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلاَ (٦٧) رَبَّنَا أَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ لَعْنَا كَبِيرًا ﴾ رَبَّنَا أَتِهِمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٦٨٦٦].

قال الشوكاني: والمراد بالسادة والكبراء هم الرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم. وفي هذا زجر عن التقليد شديد، وكم في الكتاب العزيز من التنبيه علي هذا والتحذير منه والتنفير عنه، ولكن لمن يفهم معني كلام الله ويقتدي به وينصف من نفسه، لا لمن هو من جنس الأنعام في سوء، الفهم ومزيد البلادة وشدة التعصب.

# صورمن إنحراف الفرق الضالة

انحرف في هذا الباب طوائف عديدة، من أبرزها:

الرافضة الإمامية؛ الذين زعموا لأئمتهم العصمة المطلقة كعصمة النبي ولهذا فهم لا يعتمدون علي القرأن ولا علي الحديث ولا علي الإجماع، إلا لكون المعصوم منهم، ولا علي القياس وإن كان واضحاً جلياً ..

وصاروا لذلك لا ينظرون في دليل ولا تعليل ولا تعليل إمنهاج السنة (٦/٣٨١)].

ومن غلو الرافضة في الأئمة أنهم حولوا حبهم لهم إلى شرك وعبادة لغير الله تعالى، قال ابن تيمية .. وكذلك الرافضة غلوا في الرسل، بل في الأئمة، حتى اتخذوهم أرباباً من دون الله، فتركوا عبادة الله وحده لا شيريك له التي أميرهم بها الرسل، وكذبوا الرسول فيما أخيريه من توبة الأنبياء واستغفارهم؛ فتجدهم يعطلون المساحد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يصلون فيها جماعة، وليس لها عندهم كبير حرمة وأن صلوا فيها صلوا وحدانا ويعظمون المشاهد المبنية على القدور فيعكفون عليها مشايهة للمشركين ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة بل يسبون من لا يستغنى بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله على عباده، ومن لا يستغنى بها عن الجمعة والجماعة، وهذا من جنس دين النصاري والمشركين الذين يفضلون عبادة الأوثان على عبادة الرحمن، وقد ثبت في الصحيح عن النبى ﷺ أنه قال «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا.

[أخرجه البخاري مسلم]

وقد صنف شيخهم ابن النعمان،

- وهو شيخ الموسوي والطوسي 
كتاباً سماه مناسك المشاهد جعل
قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة
البيت الحرام الذي جعله الله قياماً
للناس، وهو أول بيت وضع للناس
فلا يُطاف إلا به، ولا يُصلي إلا إليه
ولم يأمر الله إلا بحجة، وقد علم

لم يأمر بما ذكروه من أمر المساهد، ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين بل هذا من دين المشركين.

مــُقــام النبــوة في برزخ فويق الرسـول ودون الولي [الفتاوي (٢١٩/٢.٢١٢)]

وبعض الباطنية يدعون أنهم أعلم بالله من المرسلين، وأن الرسل إنما تست فيد معرفة الله من مشكاتهم، ويفسرون القرآن بما يوافق باطنهم الباطل.

صورمن تأويلاتهم الفاسدة

كقولهم في تفسير قوله تعالى: ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا ﴾ فهي أي - الخطيئات - التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله.

وقولهم: أن العذاب مشتق من العذوبة، ويقولون إن كلام نوح في حق قومه ثناء عليهم بلسان الذم، ويفسرون قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا سَوَاءُ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تَغْذَرْهُمُ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ بعلم الظاهر، بل خَتَمَ الله على قُلُوبِهمْ ﴾ فلا يعلمون غيره ﴿ وَعَلَى سَمْ عِهِمْ وَعَلَى ابْصَارِهِمْ ﴾ فلا يعلمون أبْصَارِهمْ ﴾، فلا يسمعون من غيره عيالى: ﴿ وَقَضَى رَبُكَ أَلاً تَعْبُدُوا إِلاَّ تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ مُعِدِد سواه، فلا يتصور أن أيم موجود سواه، فلا يتصور أن يعبد غيره، فكل من عبد الأصنام والعجل ما عبد غيرة، لأنه ما ثمر والعجل ما عبد غيرة، لأنه ما ثم

وأمثال هذه التاويلات

اعداد معاوية محمد هيكل

> فهمدلائل الكتاب والسنة إنما يؤخذ عن سلف الأماة لأنهم أعلم الناس بمراد الله ومارد رسوله على وخلاف ذلك ضالال

> كلما ابتعد الروعن منهج الصحابة فهما وعلما وعملا كلما ازداد انحرافه وكثر جهله وضلاله

> إذارأيت السرجل ينتقص أحدامن أصحاب رسول الله كاعلم أنه زنديق

ليسس لاحسد أن يتصب للامسة شخصا يدعو إلى طسريقته، يوالي عليها ويعادي غير كلام الله ورسوله عليه الامسعة

التوحية

والتفسيرات التي يعلم كل مؤمن وكل يهودي ونصراني علماً ضرورياً أنها مخالفة لما جاءت به الرسل كموسي وعيسي ومحمد الم

"- الفلاسفة الباطنية: الذين عظموا فلاسفة اليونان كأرسطو وأمثاله، وقلدوهم في منطقهم، وعارضوا الكتاب والسنة بأقوالهم، والعجيب أنهم ينهون العامة عن تقليد الرسل، ومع ذلك فهم يقلدون رؤوسهم. [الفتاوي(١٨٥٠]] - جهلة مقلدة الأئمة الأربعة: الذين عظموا الأئمة المتبوعين، وجعلوا أقوالهم هي المعيار في القبول والرد، وقدموها على الكتاب والسنة، حيث قال الكرخي: كل أية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة.

[الرسالة في أصول الحنفية (ص:١٦٩، ١٧٠)]

#### السلفيون يحذرون من التقليد الأعمى

قول ابن عباس - رضي الله عنهما - لعروة بن الزبير حين قال في مسالة أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا؛ قال: والله ما أراكم منتهين حتي

يعذبكم الله، نحدثكم عن النبي ﷺ وتحدثونا عن أبي بكر وعمر؟!

[جامع بيان العلم وفضله ١٢٠٩/٢ - ١٢١٠]

وقول ابن مسعود رضي الله عنه-: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً، إن آمن آمن وإن كفر كفر كفر، فإن كنتم لا بد مقتدين فبالميت، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. [اللالكائي: ١/٩٠٣]، وفي رواية عنه: لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر.

[إعلام الموقعين ٢/١٣٥]

وقال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله ﷺ. قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وصح عنه أنه قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله ﷺ.

وقال ابن خزيمة: لا قول لأحد مع رسول الله

إذا صح الخبر عنه. [إعلام الموقعين ٢٠١/٢]
ولا بن تيمية - رحمه الله - كلام نفيس حول
نلك، إذ يقول: فدين الله مبني علي اتباع كتاب
الله، وسنة نبيه، وما اتفقت عليه الأمة، فهذه
الثلاثة هي المعصومة، وما تنازعت فيه الأمة
ردوه إلي الله والرسول، وليس لأحد أن ينصب
للأمة شخصاً يدعو إلي طريقته، يوالي عليها
ويعادي، غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت
عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين
ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به بين
الأمة، يوالون به علي ذلك الكلام أو تلك السنة
ويعادون. [الفتاوى ٢٠٢/٢]

وقال أيضاً: من أوجب طاعة أحد غير رسول الله ﷺ في كل ما يأمر به، وأوجب تصديقه في

كل ما يخبر به، وأثبت عصمته، أو حفظه في كل ما يأمر به ويخبر من الدين؛ فقد جعل فيه من المكافأة لرسول الله في المضاهاة له في خصائص الرسالة بحسب ذلك، سواء جعل ذلك المضاهي لرسول الله في بعض الصحابة، أو بعض الأئمة

[جامع الرسائل ۲۷۳/۸]

# خامسًا: الإعراض عن منهج السلف والطعن في الصحابة

والمشائخ، أو الأمراء وغيرهم.

إن فهم دلائل الكتاب والسنة إنما يؤخذ عن السلف، فهم أعلم الناس بمراد الله تعالى ومراد رسوله في ، وكل علم من علوم الشرع يؤخذ من غير طريقهم، أو بخلاف منه جهم فهو ضلال وانحراف، وصدق عمران بن حصين رضي الله عنه إذ يقول: يا قوم، خذوا عنا، فإنكم والله إلا تفعلوا لتضلن . [الكفاية في علم الرواية: ص١٥]

وأكثر المبتدعة انحرفوا في شأن الصحابة انحرافًا واضحًا، ولم يعتمدوا منه جهم، ولم يسيروا سيرتهم، ومنهم من قدح فيهم وكذَّبهم وافترى عليهم، ومنهم من كفُرهم واتهم هم بالنفاق. عيادًا بالله!!

وأول من وقع في هذا الانحراف هم الخوارج والرافضة، ثم تبعهم المعتزلة والجهمية، وسائر المبتدعة، ولهذا قال أبو حاتم الرازي: علامة أهل

[شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ١٧٩/١] وقال الأوزاعي: ما ابتدع رجل إلا غلَّ صدره على المسلمين. [تاريخ الإسلام: ١٤١- ١٦٠]

ومن أمثلة جرأة المبتدعة ووقوعهم في الصحابة:

قال عمرو بن عبيد: لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثمان، على شراك نعل ما أجزتُ شهادتهم.!!

ولمًا قال له يحيى: كيف حديث الحسن عن سمرة في السكتتين؟ فقال: ما تصنع بسمرة؟ قبّح الله سمَرُة. وقال الشاطبي بعدها: بل قبح الله عمرو بن عبيد. [الاعتصام ١١٩/١]

وتتبُّع مُخَارِّي المبتدعة في هذا الب<mark>اب أمر</mark> يطول ذكره، وأشدهم غلوًا فيه الرافضة، قال ابن تيمية: ثم إن الرافضة - أو أكثرهم -

لفرط جهلهم وضلالهم يقولون: إنهم – يعني: أبا بكر وعــمــر- ومن اتبعهم كانوا كفارًا مرتدين، وإن اليهود والنصارى خير منهم؛ لأن الكافر الأصلي خير من المرتد! وقد رأيت هذا في عدة من كتبهم، وهذا القــول من أعظم الأقــوال افتراءً على أولياء الله المتقين، وحزب الله المغالدين،

[منهاج السنة النبوية: ٧٥/٧]

وقد بيَّن السلف الصالح أن حقيقة الطعن في الصحابة هي: الطعن في الدين، ولهذا قال الإمام أحمد: إذا رأيت رجلاً يذكر أحدًا من الصحابة بسوء؛ فاتهمه على الإسلام.

[البداية والنهاية: ٨/١٣٩]

وقال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله وفي فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول وفي عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القارآن والسنة أصحاب رسول الله وفي، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة.

[الكفاية في علم الرواية: ص٩٧]

وقال ابن تيمية: أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقًا وعلمًا، وعملاً وتبليعًا، فالطعن فيهم طعن في الدين، موجب للإعراض

عما بعث الله به النبيين، وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع، فإنما كان قصده الصد عن سبيل الله، وإبطال ما جاءت به الرسل عن الله . [منهاج السنة النبوية: ١٨/١]

وهجر منهج الصحابة رضي الله عنهم، وعدم الاهتداء بهديهم، أدى إلى تخبط المبتدعة تخبطاً شديدًا، وكلما ابتعد المرء عن منهج الصحابة علمًا وعملاً ازداد انحرافه وجهله، وكثر ضلاله وبعده عن منهاج النبوة. ألم تر إلى الخوارج حينما ضلوا وحاربوا المسلمين، ذهب إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وناظرهم، وردً على شبهاتهم، رجع معه أكثر القوم وعصمهم الله من الفتنة، ومن أعرض عنه ولم يسمع مشورته ضل وانتكس والعياذ بالله. [انظر منهج التلقى والاستدلال/ للصويان]

فالخير كل الخي<mark>ر إ</mark>نما هو في تتبع أثارهم والإقتداء بسننهم.

والإعراض عن منهج الصحابة رضي الله عنهم والسلف والصالح، يؤدي بلا شك إلى التخبط في فهم النصوص، وهجر مقاصدها ودلائلها، قال ابن تيمية في الفتاوي ١١٩/٧: وقد عدلت

المرجئة عن هذا الأصل في بيان الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم، وعلى ما تأولوه بفهمهم من اللغة، وهذه طريقة أهل البدع، ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.

ولهذا تجد المعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع، يفسرون القرآن برأيهم، ومعقولهم، وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضًا، إنما يأخذون من كتب الفلسفة، وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها.

والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف.

والحمد لله رب العالمين

### شيوخه

سمع من أنس بن مالك والسائب بن يزيد وأبي أمامة بن سهل وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعلي بن الحسين وعمرة بنت عبد الرحمن وخلق والأعرج وأبي صالح السمان، وخلق سواهم.

#### تلامذته:

روى عنه الزهري مع أنه من شيوخه وابن أبي ذئب وشعبة ومالك والسفيانان والحمادان والأوزاعي والليث بن سعد وأبو إسحاق الفراري وابن المبارك وابن عليه الثقفي ويحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد الأموي هارون والقصاضي أبو يوسف وإبراهيم بن سعد الزهري وخلق كثير.

# ثناء العلماء عليه:

قال أحمد بن حنبل: يحيى بن سعيد الأنصاري أثبت الناس.

قال حماد بن زيد: قدم أيوب من المدينة فقيل له من أفقه من خلفت بها؟ قال: يحيى بن سعيد الأنصاري.

قال سفيان: أدركت من الحفاظ ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك بن أبي سليمان ويحيى ابن سعيد الأنصاري.

قال الثوري: كان يحيى بن سعيد الأنصاري أجل عند أهل المدينة من

# الإعلام بسيرالأعلام عالم اللدينة في زمانه وتلميذ الفقهاء السبعة المنالي الألمالي المنالية ال

اعداد / مجدي عرفات المجدي عرفات المجدي عرفات المجددي عرفات المجددي عرفات المجددي عرفات المجددي عرفات المجددي ع

# lwas piwis : aimis asml

caloured a goldyd. All the second

هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عصرو، وقيل: ابن قيس بن قهد الانصاري الخزرجي النجاري العلامة المجود المدني القاضي وهو صاحب حديث: «الأعمال بالنيات». وعنه اشتهر.

# apluo:

ولد قبل السبعين زمن ابن الزبير.

الزهري.

قال وهيب: قدمت المدينة فلم ألق بها أحدًا إلا وأنت تعرف وتنكر غير يحيى بن سعيد ومالك.

قال جرير: سألت يحيى بن سعيد وما رأيت شيخًا أنيل منه.

قال العجلي: كان يحيى بن سعيد رجلاً صالحًا فقيهًا.

قال يحيى القطان: هو مقدم على الزهري لأن الزهري اختلف عليه ويحيى لم يختلف عليه.

قال النسائي: يحيى بن سعيد ثقة ثبت.

قال الحاكم: هو قاضي حرم رسول الله ﴿ وَمُفْتِيهَا فَي عَصْرِهِ.

قال الذهبي: الإمام العلامة المجود

عالم المدينة في زمانه وشيخ عالم المدينة وتلميذ الفقهاء السبعة.

قال يعقوب بن كاسب: حدثني بعض أهل العلم قال: سمعت صائحًا يصيح في المسجد الحرام أيام مروان: لا يفتى الحاج في

المسجد إلا يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس.

> قال ابن حجر: ثقة ثبت. من أحواله وأقواله:

قال حماد: كان يحيى بن سعيد يقول في مجلسه: اللهم سلم سلم. وقال: كان عبيد الله بن عدي بن الخيار يقول في مجلسه: اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا.

قال الليث: عن يحيى بن سعيد قال: أهل العلم أهل سعة وما برح المفتون يختلفون فيحلل هذا ويحرم هذا وإن المسألة لترد على

أحدهم كالجبل فإذا فتح لها بابًا قال: ما أهون هذه.

قال يحيى: لأن أكون كتبت كل ما أسمع أحب إليّ من أن يكون لي مثل مالي. قلت: لأن الكتابة أضبط وأثبت، وقد قال الله تعالى: ﴿ عِلْمُهُا عِدْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ﴾، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «قيدوا العلم بالكتاب». [صحيح. رواه الحاكم والطبراني وغيرهما]. قال الضحاك: إذا سمعت شيئًا فاكتبه ولو في الحائط، وقال معاوية بن قرة: من لم يكتب العلم فلا تعدوه عائًا، وقال الخليل بن أحمد: اجعل ما تكتبه بيت مال وما في صدرك النفقة، وقال إسحاق بن منصور لأحمد للنفقة، وقال إسحاق بن منصور لأحمد

بن حنبل: لو لم يكتب العلم لذهب. قال أحمد: نعم، ولولا كتابة العلم أي شيء كنا نحن. اهـ.

قال محمد بن سلام الجمحى:

كان يحيى بن سعيد خفيف الحال، فاستقضاه المنصور فلم يتغير حاله، فقيل له في ذلك، فقال: من كانت نفسه واحدة لم يغيره

المال.

قال يزيد بن هارون: قلت ليحيى بن سعيد: كم تحفظ؟ قال: ستمائة، سبعمائة.

قال الذهبي: هو صاحب حديث: «الأعمال بالنيات»، وعنه اشتهر، حتى يقال: رواه عنه نحو المائتين.

#### وفاته

مات سنة ثلاث وأربعين ومائة، وقيل: سنة أربع وأربعين. رحمه الله.

التوحيلا

# مفاهيم عقائدية

# الحلقة السابعة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من

لا نبي بعده... وبعد:

تعد هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال بتفضيل الأنبياء وصالحي المؤمنين على الملائكة، ومنهم من فضل الملائكة على صالحي المؤمنين، ومنهم من قال: إن الملائكة أف ضل باعتبار كمال النهاية. وصالحو البشر أفضل باعتبار كمال النهاية.

بداية نوضح أن الكفار والفجار والمنافقين غير داخلين في المفاضلة، فأولئك كالأنعام بل هم أضل، بل الأنعام أحسن منهم حالاً، يقول سبحانه: ﴿إِنَّ شَيرً الدُّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ النَّينَ لاَ يَعْقَلُونَ ﴾، ويقول سبحانه: ﴿ وِلَقَيدُ دَرَأْنَا لِجِهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ

لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُ هُونَ بِهَا وَلَهُمُ اذَانُ أَعْيُنُ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لاَ يَبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأُنْعَامِ لاَ يَسِنْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأُنْعَامِ بَـلْ هُـمْ أَضَلَ أُولَئِكِ كَالمُنْعَامِ الْغَافِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ شَرَّ الدُّوابُ عِنْدَ اللَّهِ الدِّينَ كَفَرُوا لَلْهُ الدِّينَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾.

والدابة كل مسادب على

الأرض والسماء من إنس وجن وملك وبهيمة. وفي ذلك صنف ابن المرزبان رحمه الله «تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب». وفضل البهائم على الكفار والمنافقين من

وجوه

أن البهيمة لا سبيل لها إلى كمال وصلاح أكثر مما تصنعه والإنسان له سبيل لذلك.

٢- أن البهائم لها أهواء وشهوات ولم تؤت تمييزًا بين ما ينفعها وما يضرها والإنسان أوتي ذلك، فالإنسان له شهوات وعقل والبهائم لها شهوات بلا عقول، فمن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه.

٣- أن البهائم مؤمنة بالله ورسوله ﷺ، مسبحة بحمده، وفي ذلك قال ﷺ: «إنه ليس على وجـــه الأرض شيء إلا وهو يعلم أني رسول الله إلا فسقة الجن والإنس».

[اخرجه احمد وحسنه الالباني في السلسلة ١٧٣٢] ٤- أن لفسقة الجن والإنس في الآخرة من العداب والأهوال والأغلال ما أمنت منه

البهائم.

ونستعرض آراء العلماء في هذه المسئلة، ثم نبين الراجح منها.

## أولاً:أدلة الذين فضلوا صالحي البشر على الملائكة

أن الله أمـــر الملائكة
 بالسجود لآدم، وهذا يبين فضله
 وتكريمه: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَـلائِكَةِ



# إعداد/ أسامة سليمان

اسنْجُدُوا لاَدَمُ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤]، وفرق بين السبجود للشيء والسبجود إلى الشيء، فالسبجود إلى الشيء يعني اتخاذه قبلة، والسجود للشيء على سبيل التعظيم والتكريم له، فادم لم يكن قبلة كما قالت المعتزلة، وإلا لما امتنع إبليس اللعين عن السجود له.

٢- قــول إبليس اللعين لربه عــز وجل: أرأيتك هذا الذي كرمت علي فهذا نص في بيان تفضيل آدم عليه السلام.

٣- أن الله خلق أدم بيده وخلق الملائكة
 كلمته.

 أن الله سبحانه جعل الاستخلاف في الأرض في آدم وذريته، والخلافة درجة عالية ولذلك طلبتها الملائكة، والخليفة يفضل على من ليس بخليفة.

٥- تفضيل بني آدم على الملائكة بالعلم، فحين سأل الله الملائكة عن علم الاسماء فلم يجيبوا، وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنبأهم آدم بأسمائهم.

آ- طاعة البشر أشق من طاعة الملائكة لأن الملائكة جبلت على الطاعة، فمن جبل على الشهوة والرضى والغضب والهوى طاعته أشق ممن فقد ذلك.

٧- مباهاة الله عز وجل بصالح المؤمنين
 الملائكة. فــفي حــديث أبي هريرة: «أن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم:

انظروا إلى عــبـادي هؤلاء جاؤوني شعثًا غبرًا». رواه ابن حبان في صحيحه.

# ثانيا الدلة الذين فضلوا الملائكة

ا- ورد في الحصديث: «من ذكرني في نفساء ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في مسئلاً خير منه». وهذا يبين

تفضيل الملائكة لأن لفظ خير منه فصل في المسألة.

٧- أن بنى أدم تقع

منهم الزلات والهفوات وفيهم النقص والقصور، يقول سبحانه: ﴿قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ... ﴾ [الأنعام: ٥٠] ، ووجه الدلالة في الآية أن حال الملك أفضل من حال من ليس بملك، وإن كان نبيًا كما في الآية.

٣- قول إبليس لآدم وحواء: ﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونًا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونًا مِنَ الخَّالِدِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠] الآية تبين أن حال كونهما ملكين أكمل من كونهما بشرين، والملك أطول حياة من الآدمي فيكون أعظم عبادة من حياة الآدمي.

ثالثًا: رأى شيخ الإسلام ابن تيمية

لقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسئلة نور الله بصيرته، فجمع بين أقوال الفريقين، ووفق بينها، وانتهى إلى القول بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، ذلك أنهم إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحياهم ربهم وخصهم بمزيد قربه، قامت الملائكة بخدمتهم بإذن الله بقوله جل شأنه: ﴿ وَالمُلاَئكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلِّ بَابِ (٢٣) سَالُمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرُتُمْ فَنِعْمَ عُقْنَى الدَّار ﴾ [الرعد:

والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة ربهم، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال الشر.

والله من وراء القصد.



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعدُ:

روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن

من الشجر شجرة لا

يسقط ورقها،

المسلم فحدثوني

ما هي؟»

فوقع الناس في شــجــر البــوادي. قــال عــبـد الله:

ووقع في نفسسي أنها

النخلة، فاستحييت. ثم

قالوا: حدثنا ما هي يا

رســـول الله. قـــال: «هـي النخلة».

هذا الحديث حديث عظيم في مبناه ومعناه، وهو يحث المسلم على أن يكون نافعًا في

كل أحواله في حياته وبعد مماته، وشبهه بالنخلة لأن النخلة نافعة في كل أحوالها، وهي شجرة مباركة، فكذلك لا بد أن يكون السلم متصفًا بصفات النخلة، ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط ورقها.

بقلم عاطف الفاروقي

روى البخاري في كتاب الأطعمة عن ابن عصر قال: بينا نحن عند النبي على إذ أتي بجمار وهو قلب النخلة فقال: «إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم». وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، فمنذ أن يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى يببس وبعد أن

ييبس ويتخذ منها منافع كثيرة من خشبها وورقها وأغصانها حتى النوى يتخذ في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك، فكذلك المسلم فبركته عامة ونافعة في جميع أحواله من كشرة طاعته ومكارم أخلاقه

ومواظبته على صالاته ودكره وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر

والساعيات، فنفعه مستمر لنفسه ولغيره حتى بعد موته

إما بعلم خلفه أو بولد صالح أو بأي عمل صالح يعود على المسلمين من بعده، وقد وقع عند البخاري في كتاب التفسير عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله شي فقال:

ورقها ولا ولا ولا. كذا ذكر النفي ثلاث مرات، وقد قيل في تفسيره: ولا ينقطع ثمرها، ولا

كالرجل المسلم لا يتحات

يعدم فيؤها، ولا يبطل نفعها. فكذلك المسلم لا بد أن يكون نافعًا مباركًا أينما وجد بين إخوانه أو جيرانه أو زمالائه، في أي مكان وجد فيه فهو نافع، فلا يكون كالكلّ الذي يكون عالة وكلفة على سيده لا ينفع أبدًا أينما وجه لا يأتي بخير، فلا ينبغي للمسلم أن يكون كلفة وعالة على مجتمعه بل لا بد أن ينفع مجتمعه بالدعوة إلى الله تارة وبالأخلاق الطيبة تارة وبتعليم الناس الخير، وقد ذكر الله سبحانه في كتابه هذا فقال: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْرِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنًا رِزْقًا مَمُنَّا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ

الحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (٥٧) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً بَكْ أَكْثَرُبُ عَلَى اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلُّ عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوَجَّهُهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴾ [النحل: ٧٥، ٧٦].

قال ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد: هذا مثل مضروب للوثن والحق تعالى فهل يستوي هذا وهذا؟

فالوثن لا يقدر بالكلية على شيء فلا مقال ولا فعال، وهو مع هذا «كلّ» أي عيال وكلفة على مولاه، «أينما يوجهه» أي يبعثه «لا يأتي بخير» ولا ينجح مسعاه «هل يستوي» من هذه صفاته «ومن يأمر بالعدل» أي بالقسط فمقاله حق وفعاله مستقيمة وهو على صراط مستقيم. اه.

وهذا الحديث فيه فوائد جمة، منها:

- امتحان العالم أذهان الط<mark>لبة ليختبر</mark> أفهامهم ويشحذ عقولهم لما يخفى عليهم مع بيانه لهم إن لم يفهموه.
- فيه التحريض على الفهم في العلم وهذا ما بوب عليه البخاري «باب الفهم في العلم».
- جواز اللغز مع بيانه وهو دليل على أن النبي الله كان يقصد الألغاز في بعض الأحيان شحذًا لهمم أصحابه وأذهانهم.
- ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام وتصوير المعاني لترسخ في الذهن.
  - وفيه إشارة إلى أن الْلُغز ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن لا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للسامع بابًا بدخل منه.
    - فيه توقير الصغير للكبير لفعل ابن عمر في وجود أبي بكر وعمر.
    - -وفيه استح<mark>باب الحي</mark>اء ما لم يؤد إلى تفويت مصلحة.

- فيه دليل على جواز تجمير النخل وأنه ليس من إضاعة المال، وجواز بيع الجمار لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه.

- فيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء الا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه فإن المؤمن لا يماثله شيء من الجسمسادات ولا النباتات ولا يعادله.

- فيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه لأن العلم مواهب والله يؤتى فضله من يشاء.

- فيه حقارة الدنيا في عين عمر لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحُمْر النعم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها كما في رواية للبخاري في باب «الحياء في العلم» قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: «لأن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لي كذا وكذا». زاد ابن حبان في صحيحه: أحسبه قال: حمر النعم.

حرص الصحابة على قُرب أولادهم من رســول الله و أن يزدادوا منه حظوة وينالوا منه الدعاء، ولعل عمر كان يرجو أن يدعو النبي و لابنه بالزيادة في الفهم والفقه، وقد روى البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت النبي و يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم قتي يأتي أمر الله».

نسأل الله القدير باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### من نوركتاب الله

قال تعالى ﴿ أَفَرَأَيْتِ إِنْ مَتَّعْنَاهُمُّ سِنِينَ (٢٠٥) ثُمُّ جُاءَهُمُّ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٦) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٠٥– [۲۰۷].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ فَلاَ تَغُرُنَّكُمُ الحُيَاةُ النَّيْرَا وَلاَ يَغُرُنُكُمُ بِاللهِ الْغُرُورُ ﴾ [فاطر: ٥].

## من هدي رسول الله علية

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي قال: «ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصدية عنه عن النبي والصدية والصدية عنه قال الله عنه والصدية والمسلام ذات البين هي الحالقة». [صحيح الأدب المفرد: حديث الحالة الله المفرد: حديث الهرد.

#### منحكمةالشعر

قال عمرو بن معديكرب الصحابي في الحلم والبيذل والعطاء:

ويَبْقَى بعد حلم القوم حلْمِي وَيُثِنَّى قَبْلُ زَاد القوم زَادِي

#### حكم ومواعظ

قال مطرف بن طريف: ما احب أن كذبت وأن لي الدنيا وما فيها. [مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا].

عن عمر بن ذر أنه كان يقول في مواعظه:

«لو علم أهل العافية ما تضمنته القبور من

الأجساد البالية لجدوا واجتهدوا في أيامهم
الخالية خوفًا من يوم تتقلب فيه القلوب
والأبصار». [أهوال القبور ص١٤٤].

قال أبو جعفر بن صهبان: «كان يقال: أول المودة طلاقة الوجه، والثانية التودد، والثالثة قضاء حواثج الناس».

#### منمناقب الصحابة

عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ أخذ بيده وقال: «يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسس عبادتك، [الصحيح المسند من قضائل

من هدي النبي عَلِي في خطبته

كانت خطبته ﷺ، إنما هي تقرير لأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه ونكر الجنة والنار، فيملأ القلوب من خطبته إيمانًا وتوحيدًا ومعرفة بالله وأيامه.

لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورًا مشتركة بين الخلائق وهي النوح على الحياة والتخويف من الموت فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانًا بالله ولا توحيدًا له. [زاد المعاد ٤٣٣/١].

# من أمثال العرب

قولهم: مَن سبك، قال: من بلغك. يريد أن الذي واجهك بالقبيح هو الذي سبك ومنه قول الشاعر:

منْ يُخْبرك بشتم عن أخ فهو الشّاتم لاً مَنْ شَنَّمَك

## من معاني الكلمات

«فسق»: أصل الفسق هو خروج الرطبة عن قشرتها، فالتمرة عندما تترطب تنكمش داخل قشرتها وتخرج منها فيقال: فسقت الرطبة، أي خرجت عن قشيرتها،

الرطبة، أي خرجت عن قشرتها، وكذلك من يخرج عن شرع الله يسمى فاسقًا كأن شرع الله سياج يحيط بالإنسان يحفظه ويحميه كما تحمي القشرة ثمرتها مما

يصيبها ويفسدها مما تحيط بها.

#### التمسك بالسنة

عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: «إذا وجدتم سنة لرســـول الله ﷺ، فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى أحد». [ذم الكلام ٢٠١/٢].

عن محمد بن الفضل بن سلمة قال: «قلمًا جلسنا إلى فضيل إلا أتانا بهاتين الكلمتين: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا، ولا يقبله إلا على السنة ». [ذم الكلام ٣٩٩/٢].

عن زيد بن أرقم قال: «من تمسك بالسنة وثبت نجا، من فرط مرق، من خالف هلك». [ذم الكلام ٤٠٧/٢].

# اعرفعدوك

ومن كيد الشيطان للإنسان: أنه يورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت به ويضحك منه، فالشيطان يأمر الإنسان بالسرقة والزنى والقتل ثم يدل عليه ويفضحه. [إغاثة اللهفان: ٨٨].

#### منالمبتدعات

ومن البحع تزويق المساجد واتضاد المحاريب وزخرفتها، ولم يكن شيئًا من ذلك في العهد الأول، وأمر عمر رضي الله عنه ببناء مسجد وقال للبناء: أكنَّ الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر، وأول من ابتدع زخرفة المساجد الوليد بن عبد الملك، وكذلك اتخاذ المحاريب إنما ابتدع أخصر المائة الأولى. [الإبداع في مضار الابتداع ص١٨٣].

#### توحيدالإلهية

توحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة قولاً وقصداً وفعلاً، فلا ينذر إلا له ولا تقرب القرابين إلا إليه، ولا يُدعى في السراء والضراء إلا إياه، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه.

وهذا النوع هو الذي من أجله بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب وبدأ به كل رسسول دعوته، ووقعت فيه الخصومة بينه وبين قومه. [فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي ص١٩٧].

#### من وصايا السلف

قال ابن السماك: من امتطى الصبر قوي على العبادة، ومن أجمع اليأس استغنى عن الناس، ومن أحب الخير وفق له، ومن كره الشر جُنَّبه. [الصبر والثواب عليه لابن أبى الدنيا ص١٠٧].

#### الأخوة في الله!

قال أبو حمزة الشيباني لمن هم؟ ساله عن الإخوان في الله من هم؟ قال: «هم العاملون بطاعة الله عز وجل المتعاونون على أمر الله وإن تفرقت دورهم وأبدانهم». [الإخوان ص٢٦]].

# من دررالعلماء في آيات الصفات

قال الإمام ابن ضريمة في إثبات صفة الوجه لله عز وجل:

فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر ذلك بالسنتنا، ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين. [كتاب التوحيد لابن

خزيمة ١/٢٦].

قال رسول الله ﷺ: «أحب الأعسمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم». [صحيح الجامع: ١٦٦] وقال رسول الله ان الله خلق «إن الله خلق الخلق، حــتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما

وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى با رب، قال: فهو لك». قال رسول الله ﷺ: «فاقرأوا إِن شَئِتُم: ﴿ فَهَلْ عَسَنْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأرض وتُقطع وا أَرْحَامَكُمْ ﴾» [محمد: ٢٢]. [البخاري- كتاب الأدب- باب من وصل وصله الله].

ترضين أن أصل من وصلك

قال العلماء: وحقيقة الصلة العطف، وعطفه

بإحسانه ونعمه أو صلتهم بأهل ملكوته الأعلى وشيرح صدورهم لمعرفته وطاعته، وقال ﷺ: «من أحب أن يبسط له في رزقه، ويُنسا له في أثره، فليصل رحمه». [البخاري- كتاب الأدب- باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم].

قال القرطبي: الرحم على وجهين: عامة، وخاصة، فالعامة رحم الدين، ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله ونصرتهم، والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم، والنصفة في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة، كتمريض

المرضى وحقوق الموتى من غيسلهم والصالة عليهم ودفنهم، وغير ذلك مين الحقوق المترتبة لهم. وأمسا الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه فتجب لهم

الحقوق الخاصة وزيادة،

كالنفقة وتفقد أحسوالهم، وترك التفافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم، وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة، حتى إذا تزاحصت الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب.

وقال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمال، وبالعون على الصاحة، وبدفع الضرر، وبطلاقة الوجه، وبالدعاء، والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشير بحسب الطاقة، وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا كفارًا أو فجارًا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم، بشيرط بذل الجهد في وعظهم، ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق، ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم يظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى. ثم قطيعة السرحم». [صحيح المراق المرا

على الأقسارب وهم من بينه وبين الأخر نسب، سواء كان برثه أم

لا، سواء كان محرمًا أم لا، محرمًا أم لا، وقيل: هم المحارم المرجح لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأحمام من ذوي الأرحام وليس كذلك.

قال رسول الله ناب الله خلق الخلق، حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت: بلى يا رب، قال: فهو لك. قال رسول الله ناب فاقرأوا إن شئتم: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَا لَهُ سَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَا الله عَلَيْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُقْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٢]. [سبق تخريجه]

لقد خلق الله الرحم وشق لها اسمًا من اسمه، فهو الرحمن وهي الرحم، وأمر تعالى بوصل الرحم ونهى عن قطعها، فقطيعة

الرحم من أبغض الأعمال إليه بعد الإشراك به.

وكما وعد الله تعالى من يصل الرحم بالخير الكثير في الدنيا والآخرة كما أخبر النبي في: «من سَرَّه أن النبي في رزقه، وأن يُنسأ له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره فليصل رحمه». [البخاري-كتاب الأدب-باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم] فقد توعد

تعالى قاطع الرحم بأن لا يدخله الجنة جرزاءً وفاقًا على قطعه ما أمر الله به أن يوصل، قال رسول الله نه: «لا يدخل الجنة قاطع». [أخرجه البخاري- كتاب الأدب باب إثم القاطع]. يعني: قاطع الرحم. قال النووي: هذا الحديث يتاول تأويلين أحدهما: حمله على من

يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدًا. والشاني: معناه ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى. [شرح محيح مسلم للنووى: ١١٣/٦- ١١٤].

بل قال النبي ﷺ: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يدُخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم». [صحيح سنن أبي داود ٤٠٩٨].



إعارم السلمين بحكم اللعن واللعطائين

# إعداد : أحمد إبراهيم ﴿

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وبعد:

#### معنى اللعن:

إذا كان من الله فهو الطرد والإبعاد من رحمته، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء.

#### النهي عن اللعن:

ا- عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار». [«السلسلة الصحيحة» ٨٠٠] قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المؤمن قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذئ». [رواه الترمذي وقال: حديث حسن] ٣- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا ينبغي لصديق أن يكون لعائا». [رواه مسلم]

لا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه : «إن العبد إذا لعن شيئًا، صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها ثم تأخذ يميئًا وشمالاً، فإذا لم تجد مَسَاعًا (مدخلاً وطريقًا) رجعت إلى الذي لُعِن، فإن كان أهلاً لذلك وإلا رجعت إلى قائلها».

[حسن. صحيح الجامع: ١٦٦٨]

ه - ثبت عن النبي ش أنه قال: «لعن المؤمن كقتله».
 متفق عليه. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: جاء في الحديث الصحيح: «لعن المؤمن كقتله» لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى، وقيل معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم وهذا أظهر. اهـ.

آ - حتى الدواب نهى الشيرع عن لعنها: عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله عنه في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت (أي من علاج الناقة وصعوبتها) فلعنتها، فسيمع ذلك رسول الله على، فقال: «خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة». قال عمران: فكأني أراها الآن لتمشى في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم.

قال النووي رحمه الله: إنما قال هذا ﷺ زجرًا لها ولغيرها، وكان قد سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن فعوقبت بإرسال الناقة، والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق، وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته ﷺ، وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا- أي قبل اللعن- فهي باقية على الجواز لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة فبقي الباقي، كما كان. اهـ.

# جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين

قال تعالى: ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [هود: ١٨]، وقال: ﴿ فَأَذَنَ مُؤَذَّنُ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٤].

كما ثبت أن رسول الله ﷺ لعن أصحاب المعاصي غير المعينين بذواتهم، فقال ﷺ: «لعن الله الواصلة والمستوصلة». أخرجه مسلم، وقال: «لعن الله أكل الربا» [رواه البخاري]. وقال: «لعن الله من غير منار الأرض»أي حدودها – رواه مسلم. وقال: «لعن الله السارق يسرق البيضة» رواه البخاري. وقال: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال». رواه

لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. رواه مسلم.

ولعل الراجح هو رأي الفريق الأول؛ لقوة أدلتهم ولعموم النهي عن اللعن ولوروده على غير المعين غالبًا.

# عقوبة اللعانين بغيرحق

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة». رواه مسلم.

قال النووي رحمه الله: «معناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار، ولا شهداء وفي الشهادة ثلاثة أقوال: أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات، والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا أي لا تقبل شهادتهم لفسقهم، والثالث: لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله». اهـ.

ويتضح من هذا الحديث الآتى:

الله سبحانه وتعالى وهي منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى وهي منزلة الشفعاء والشهداء وهذه المنزلة لا تكون إلا لأشخاص مقربين عند الله سبحانه وتعالى كالأنبياء والشهداء وحفظة القرآن كما وردت الأحاديث دنك.

Y- أن الإنسان قد يحرم منزلة عظيمة عاجلة أو أجلة بسبب قد يظنه هيئًا ولكنه عند الله عظيم؛ لأنه منع الإنسان من استحقاق تلك المنزلة، وليس أدل على ذلك من أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه كل شيء، إلا الدين، ويحبس عن دخول الجنة حتى يقضى عنه دينه، وهي منزلة كبيرة يحرم منها عاجلاً لحين قضاء الدين ويحرم اللعان الشفاعة والشهادة أجلاً إلا أن يتوب، فليحرص كل منا على البعد عن اللعن حتى نكون من الشفعاء والشهداء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

البخاري. وثبت أنه لعن المصورين. رواه البخاري. ومن ثم في جوز للمسلم أن يلعن أصحاب المعاصي غير المعينين بذواتهم فيقول: ألا لعنة الله على الكاذبين، أو السارقين، أو المتبرجات. إلخ.

اختلاف العلماء في لعن المعين

اختلف العلماء في لعن المعين، فقال النووي رحمه الله: وأما لعن الإنسان بعينه - أي إنسان معين بذاته - ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو سارق أو أكل ربا فظاهر الأحاديث أنه ليس بحرام، وأشار الغزالي في الإحياء إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على الكفر كأبي لهب وأبي جهل وفرعون وهامان وأشباههم، لأن اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله، وما ندري ما يختم به لهذا الفاسق أو الكافر، فإن دعوتك عليه باللعنة معناها أنك تدعو عليه ألا يرحم أبدًا، ولا يكون ذلك إلا بأن يموت كافرًا وهو لا يجوز، أما الذين لعنهم رسول الله على بأعيانهم فيجوز أنه على موتهم على الكفر. اهـ.

ولذلك فإن العلماء قد انقسموا إلى فريقين: فريق منهم يرى عدم جواز لعن المعين وهم الجمهور وقد استدلوا بادلة، ومنها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أن رجلاً كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًا، وكان يُضحك رسول الله هي، وكان رسول الله هي علام ألى الشراب، فأتي به يومًا فأمر به فجلا، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي على: «لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله».

أما أصحاب الرأي الثاني فقد استدلوا بأدلة منها ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله عنها: عليكم السام عليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها: عليكم السام واللعنة، فقال: «يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر». قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت: وعليكم. [حديث صحيح].

وأيضًا بما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ، إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو



سبق أن أشرنا في العدد السابق إلى تعريف النية وأماراتها ودورها في الأعمال، وتاثرها بالإخلاص، وذكرنا أن النية بغير إخلاص رياء، وتحدثنا عن أقسامه، ثم ذكرنا مسالة إظهار النية في أعمال المكلفين وقلنا أنه لا يلزم في اجتناب المنهيات الشرعية استحضار نية اجتنابها.

وعن حقيقة النية ذكرنا أن جوهر النية في الأعمال هو الإخلاص، وتحدثنا عن شان الإخلاص في العادات والعبادات وما يستلزم الإخلاص لتحقيق الثواب على الأعمال.

وذكرنا أن شرط النية هو المتابعة، وأن ميزان النية هو العمل الصالح فإذا انعدم العمل الصالح النية تميز العبادات عن العادات الصالح انتفت الحكمة الكامنة وراء النية وحبط العمل، وأن النية تميز العبادات عن العادات وتميز مراتب العبادات بعضها عن بعض.. ونكمل إن شاء الله تعالى حديثنا عن نية الاتباع، وأنه لا عبادة إلا على أساس الاتباع لا الابتداع، ويتضح ذلك مما يلي:

# النية والطهارة

فالنية (شرط لطهارة الأحداث كلها والتيمم)(١)، وللمؤمن أن يفخر بأن دينه ليس فقط دين الطهر والطهارة، بل أيضًا دين تحكيم النية في كل مسائله(٢)، ومحل النية هو القلب، فمتى انتوى الإنسان بقلبه، فقد أجزأه ذلك عن التلفظ باللسان، أما إن لم تخطر النية على قلب راغب التطهر، فإن إتيان فعل التطهير لا يحقق جوهر التطهير المطلوب شرعًا، لأنه ليس هناك عمل شرعى بدون النية.

ويلزم تقديم النية على الطهارة، لأن النية شرط لتحققها، ولذا فإنه لا عبرة بما قدمه الإنسان من واجبات الطهارة قبل النية.

وصفة الطهارة الشرعية أن يقصد العبد بها استباحة شيء لا يستباح بغير الطهارة،

كالطواف، فبالطهارة يزول المانع ويباح الشيء(٣).

فالطهارة الحسية إذًا هي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاست بالماء أو رفع حكمهن بالتراب(٤) سواء تعلق الأمر بالطهارة الكبرى من الجنابة والحيض، أو بالطهارة الصغرى من الأحداث الصغيرة بالوضوء فهاتان الطهارتان هما قسيما طهارة الحدث. كما يلزم تطهير الثوب والبدن من النجاسة الطارئة، ويجب أن يكون المسلم طاهرًا أيضنًا طهارة معنوية وذلك بإخلاص العبادة لله وحده، ولا إخلاص إلا مع الاتباع ونبذ الابتداء.

# الوضوء والنية

النية شرط في صحة الوضوء عند جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد(٥) (والظاهرية) لأن

الوضوء داخل في عموم الأمر بالإخلاص، والإخلاص هو قوام النية قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمْرُوا إِلاَّ لِيَعْنُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّادَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة:٥]، وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمُرَافِقِ وَامْسَدُ وا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن ﴾ [المائدة:٦]، فلا وضوء بلا نية قلبية. وقد قال ﷺ: «الطهور شطر الإيمان» رواه مسلم وروى كذلك عن عثمان بن عفان أن رسول الله ﷺ قال: «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إن أمتى يأتون يوم القيام غُرًا محجّلين من أثر الوضوء» ولا يجوز أن يكون تقدم النية على أول الطهارة طويلا، ولا يلزم اتصال النية بالطهارة کما بری این حزم(۲).

# النسبة والتسمم

ومما يثلج صدر المسلم، أن يشعر أن علماء الإسلام حدثوه عن النية حتى في التيمم، فمهدوا له سبيل إخلاص القلب في العبادة.

فالتيمم لا يصح إلا بنية، ولا خلاف بين أهل العلم في أن التيمم لا يصح إلا بنية، وتنصرف نية التيمم إلى استباحة الصلاة، ولا خلاف بين أهل العلم على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا تم العشور على الماء، فإذا وجد الماء وجب إعادة الطهارة، سواء كان الإنسان جنبًا أم محدثًا.

واختيار ابن قدامة رحمه الله أنه (لو وجد

#### قلم

# د.محمد محمد شتا أبو سعد

الماء لزمه - أي المتيمم - استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم إن كان جنبًا أو محدثًا أو امرأة حائضًا، ولو رفع (أي التيمم) الحدث، لاستوى الجميع، لاستوائهم في الوجدان، ولأنها طهارة ضرورية، فلم ترفع الحدث، كطهارة المستحاضة، وبهذا فارق الماء).

والنية هي التي تحدد أثر التيمم بالنسبة لنوع الصلاة، فإن نوى المتيمم بتيممه أداء فريضة، كان له أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل. أما إن نوى به النفل دون الفرض لم يكن له أن يصلي به سوى النفل. وفي كل الأحوال يباح بالتيمم قراءة القرآن، ومس المصحف، والطواف، واللبث في المسجد، وإن نوى المتيمم بتيممه قراءة القرآن لأنه كان جنبًا، أو نوى به البقاء في المسجد أو مس المصحف، لم يكن له أن يفعل به أمرًا آخر خلاف ما نواه، لأنه لم يست بح به غير ما انتواه(٨).

وإذا نوى بالتيمم رفع الجنابة لم يجزئه ذلك عن الحدث الأصغر، ولكن إذا نوى الجميع وعين ما يتيمم له من حدث أصغر وجنابة وحيض أجزأه.

ويلاحظ أن النية لا تبطل القواعد الأصولية الشرعية، لذا فإن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه، وبالتالي يلزمه الوضوء إن كان محدثًا، ويجب عليه الاغتسال إن كان جنبًا.

# ٥٥٠ الام حجل الآلية هو القلب عايدة وخرورة للنطق بها

# النيية والصلاة

لا تنعقد الصلاة إلا بالنية، وبيان ذلك أن الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع وجوبًا يقتضي توافر هذه النية، فقد قال عز من قائل: ﴿وَمَا أُمْرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ ﴿وَمَا أُمْرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة:٥]. والإخلاص مكانه القلب، وهو عمله، ومن ينوي الصلاة يقصد الله وحده، ويريده وحده دون سواه، وما دام محل النية هو القلب، فإنه لا ضرورة للنطق أو التلفظ بها.

وتنصرف نية المصلي في الصلاة المكتوبة إلى الفعل من جهة والتعيين من جهة أخرى، حيث يلزم انتواء صلاة بعينها كالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح، وإذا تعلق الأمر بصلاة فأئتة وعينها بقلبه، فإنه لا يحتاج إلى استجماع نية القضاء، ولو نوى الشخص أداء الصلاة في وقتها، وبان أن وقتها قد خرج وقعت صلاته قضاء دونما حاجة إلى نية، وضد ذلك صحيح، فلو ظن أن وقت الصلاة قد خرج، فنوى قضاءها واتضح أنها في وقتها، فإنها تقع أداء ـ لا قضاء من غير أنها في وقتها، فإنها تقع أداء ـ لا قضاء من غير معينة منها، فإن ذلك لا يجزئه قضاء صلاة غير معينة منها، فإن ذلك لا يجزئه عن أي واحدة منها لأنه لم يعينها.

ولو نسي صلاة ولم يدر هل كانت ظهرًا أم عصرًا وجب عليه قضاء صلاتين، فإن صلى صلاة واحدة نوى أنها هي الصلاة الفائتة لم يجزه؛ وذلك لعدم تعيين الصلاة، كذلك فإن تعيين الصلاة لا يقتصر على الصلاة المكتوبة بل ينصرف أيضا إلى بعض النوافل فالنوافل المعينة مثل صلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، وصلاة التراويح، والوتر، والسنن الرواتب، كلها تحتاج إلى تعيين، أما النوافل المطلقة مثل صلاة الليل فهي غير معينة ولذا يكفى فنها محرد نبة الصلاة.

ولما كانت النية عزمًا جازمًا، فإن الصلاة المترددة بين الإتمام والقطع لا تصح، لأن التردد ينفي الجزم، وإذا تلبس المصلي بالصلاة بنية صحيحة، ثم نوى قطع تلك الصلاة فإنها تبطل عند الشافعي، وقال أبو حنيفة إنها لا تبطل لأنها عبادة صح دخول المصلي فيها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج، ويقول صاحب المغني: (إنها تفسد إذا قطعت قبل إتمام الصلاة لذهاب شرطها، بخلاف الحج فإن الحاج لا يخرج منه لمجرد مقارفة محظوراته أو مفسداته)(٩).

والذي يتم استصحابه بداهة هو حكم النية، وليس حقيقة النية، لاستحالة ذلك ولأن النية لا تعتبر حقيقتها في أثناء العبادة، ولذا فإن الإنسان إذا ذهل عن النية في أثناء الصلاة ظلت صلاته صحيحة، لكن لو شك المصلي في أثناء الصلاة هل نوى أو لم ينو، أو شك في تكبيرة الإحرام، كان عليه أن يستأنفها، وإذا أحرم الإنسان بفريضة معينة كالظهر ثم نقل نيته إلى فريضة أخرى، فقد بطلت الفريضة الأولى لأنه قطع نيتها ولم تصح الفريضة الثانية، لأنه لم ينوها من البداية.

ويجوز تقديم النية على التكبير بالزمن بسير فقط.

وإذا لم ينو المصلي الخروج من الصلاة، فإن المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن صلاته لا تبطل(١٠)؛ لأن نية الصلاة انصرفت إلى جميع الصلاة، والسلام من جملة الصلاة.

ونية قصر الصلاة شرط في جواز القصر، ويلزم وجودها عند أول الصلاة كنية الصلاة؛ لأن الإتمام هو الأصل، وإطلاق النية ينصرف إلى الأصل، ولو شك في أثناء صلاته هل نوى قصرها في ابتدائها أو لم ينو وجب عليه إتمام الصلاة احتياطًا(١١).

# النية والزكاة

ذهب عامة الفقهاء إلى أن النية شرط في أداء الزكاة، فلا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، إلا إذا أخذها الإمام من المزكي قهرًا عنه، ووجوب النية في الزكاة كوجوبها في الصلاة، لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» ولما كان أداء الزكاة عملا فإنها تفتقر إلى النية، وليس صحيحا ما حكي عن الأوزاعي من أن الزكاة لا تجب لها النية تأسيسًا على أنها دين، فالحقيقة أنها عبادة، وقضاء الدين ليس عبادة، ولذا فإن الدين يسقط بإسقاط ليس عبادة، وإذا تعلق الأمر بمن لا تصدر عنه مستجقه له، وإذا تعلق الأمر بمن لا تصدر عنه النية كالصبى فإن وليه ينوب عنه عند الحاحة.

ونية الزكاة تستلزم اعتقاد المزكي أن ما يقدمه إنما هو زكاته، وزكاة من يقوم بإخراجها عنه كالصبي والمجنون، ومحل النية هو القلب، باعتباره محل الاعتقادات كلها، ومثل سائر العبادات فإنه يجوز تقديم النية على أداء الزكاة بالزمن اليسير(١٢). ولكن إذا دفع الشخص الزكاة إلى الإمام حال قيامه بدفعها إلى الفقراء جاز ذلك، وتصح الزكاة بلا نية لو أخذها الإمام قهرًا، لأن

#### تعذر النية يسقط وجوبها.

وكما أن الإنسان إذا صلى دهرًا دون أن ينوي أداء الفرض أو قضاءه لم يجزئه، فإن الإنسان إذا تصدق بجميع ماله دون أن ينوي بذلك الزكاة لا يحبزئه، وفي باب زكاة التجارة: لا خالف في للذهب الحنبلي في أنه إذا اشترى شخص عروض تجارة نوى أن يقتنيها فإنها تصير للقنية وتسقط الزكاة عن المشتري، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأصحاب الرأي، ويقول صاحب المغني ما حاصله: أن القنية هي الأصل، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، ولما كانت نية التجارة شرطًا لوجوب الزكاة في العروض، فإنه إذا نوى القنية فقد زالت نية التجارة وفات بالتالي شرط وجوب الزكاة.

والنية أو بالأحرى تغيير النية يقطع سريان مدة الحول فيبدأ احتسابها من جديد، فإذا حاز ماشية للتجارة نصف حول، فقطع نية التجارة ونوى بها الإسامة، انقطع حول التجارة، واستأنف حولا أخر.

#### وللحديث بقية إن شاء الله تعالى

- (١) انظر مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، القسم الثاني. فقه المجلد الأول مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص١١، وانظر المصدرين المشار إليهما في فاتحة المجلد بصدد النية في باب المياه، وص٣٣ بصدد ما ورد في المتن وانظر ص٧١ سطر١١ وثمة تفصيلات آخرى.
- (۲) انظر د. ناصر بن عقيل بن جاسر الطريقي، القضاء في عهد عمر بن الخطاب ج٢ ط١٤٠٦هـ ص٢٥٦ وما بعدها بصدد الإخلاص في القضاء (وغيره)، وانظر ثمة عبارة ابن القيم التي أوردها له.
  - (٣) انظر التفاصيل في المغنى لابن قدامة ج١ ص١١٠ ـ ١١٤.
  - (٤) المصباح المنير ج٢ ص٤٤٩، المطلع على أبواب المقنع، لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح الجندي ص٥.
- (٥) وهو قول الليث وإسحاق وابن المنذر وابي ثور وربيعة وغيرهم. انظر د. صالح بن غانم السدلان، الرسالة السابقة ص٣٩٣، ويساند الجمهور دليل عام هو قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، والقياس، والحديث المذكور ليس ناسخًا لمطلق الآيات لأن الزيادة على النص ليست نسخًا، وإن كان النسخ بالآحاد ممكنًا لأن الكل من عند الله والكل حق. وانظر الإحكام في أصول الأحكام (للآمدي) ج٣ ص١٧٠.
- (٦) انظر تفصيلات ضافية في رسالة د. صالح بن غانم السدلان، ص٤٠٠٤، وانظر ص٤١٤ وما بعدها من صفة نية الوضوء وحكم
   نية الغسل، ورفع الأحداث المتعددة بنية واحدة. (٧) بدائع الصنائع للكاساني ج١ ص١٩٦، إرشاد المسترشد ج١ ص٩٦.
- (A) انظر التفصيلات في المغني من ص٢٥١ حتى ٢٥٣ وص٢٦٣ حتى ص٢٦٥ وص٢٦٧ وانظر الإمام الشيخ محمّد بن عبد الوهاب المصدر السابق قسم ٢ مجلدا ص١١٢ ـ ١١٣ وانظر ثمة ما ورد عن الإنصاف.
- (4) انظر التفاصيل في المغني ج٢ ص٤٦٤ وما بعدها، وقد آلينا تلخيص الآراء باسلوب بسيط، حتى لا نهمل موضوعات بالغة الأهمية، وحتى يظل القارئ متابعا الفكرة، ولم نشأ الرجوع إلى المصادر التي أشار إليها هذا المرجع اكتفاءً به، وحتى لا يتشعب البحث في مسائل مستقرة، وإن كان منهج البحث يقتضى الإشارة إليها تنبيها للمبتدعين.
  - (١٠) المصدر السابق، ص٥٥٧. (١١) المصدر السابق، ص٢٦٥ ـ ٢٦٩. (١٢) المغني، ج٢ ص٦٣٨ ـ ٦٤٠.



# أطفال السالمين؛ كيف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..

وبعد:

كان ما مضى من حلقات في بيان التربية التي ربِّى عليها السلم في ربَّى عليها رسول اللَّه ﷺ النشء المسلم في مراحل العمر المختلفة- حتى البلوغ، والآن وبعد بلوغ الأطفال نود أن نتحدث عن تلك الفترة التي تلى البلوغ والتي هي بعنوان:

# العناية بالشباب بعد البلوغ

(التهيئة للزواج)

إن الأطفال في بداية حياتهم وفي العشير السنين الأولى خاصة من أعمارهم ينشئون على ما تلقوه وتعودوه من آبائهم، فالولد- ذكرًا كان أو أنثى- يأخذ عاداته وأخلاقه وتربيته من أبويه ومن المربين له، ومن نجح في تربية أبنائه في هذه الفترة، علما وأدبا، قولا وعملا، سلوكا وأخلاقًا، فليستبشر بأنه سيصل بإذن الله بأولاده إلى سن البلوغ وهم على هذا السلوك الحسن الذي أدبهم وعودهم عليه في تلك السنوات العشر الأولى.

وإذا بلغوا وهم على هذا الحال، فيستطيع الأبوان حينئذ أن يقولا للأولاد: هيا انطلقوا أيها الأولاد الله وعلى صراط الله وعلى النهج النبوي، انطلقوا يا أبناء وعين الله ترعاكم.

وستقر أعين الأبوين برؤية ثمرات الفؤاد وفلذات الأكباد، جيلا جديدا يشق طريقه في الحياة، لا تزلزله الشدائد، ولا تعصف به العواصف. وهذا بلا شك ثمرة الصبر على التربية، الصبر على الطاعة وصنع المعروف، فما على الأبوين حينئذ إلا تعاهد هذا الجيل بمزيد من العناية والتوجيه وبث الخبرات، وتلقين التجارب، فهو التعاون على البر والتقوى. ولأنه إذا بلغ الأولاد وأصبحوا على عتبة الزواج فإنه سيواجههم حتمًا علوم جديدة لم يتلقوها ولم

يتعرفوا عليها من قبل، وربما سمعوا عنها من طرف خفي، بطريق ما أو بآخر، في مدرسة أو في معهد أو غيره، لكنهم لم يسمعوا عنها من الأبوين، في أمور لم تأت المناسبة للحديث عنها لحساسيتها ولعدم الحاجة إليها فيما مضى، ولما يعتري الحديث عنها من الحياء الشديد والخجل الممض(١)، خاصة عند الأسر المحافظة.

هذه الأمور هي ما يتعلق بالبلوغ من أحكام، وبالزواج من أداب.

فالبنت إذا بلغت رأت الصيض وربما ضرح منها مني باحتلام، وكذلك الابن ببلوغه، ربما يرى المني لكنه لا يعرفه، هذا فضلا عما يعتري الشباب إبًان البلوغ من ثبوت الغريزة، والميل الفطري وبوادر الشهوة وتداعيات المراهقة!! وفي الجملة:

كيف يُعامَلُ الأولاد في الأمور الجنسية؟

أقول: إذا عدنا قليلاً إلى الوراء، فإن الأبناء في السن الصغير وخاصة في المراحل الابتدائية ربما يدرسون أشياء جنسية عن طريق المدرسة أو المعهد أو غيره، فيسأل الولد في الغالب أمه القريبة منه وتخجل الأم، وربما أجابت طفلها بأن يسأل أباه، وكثير من الأخوات المحافظات كانت تستغيث وتقول: البنت الصغيرة تسالني، كيف ولدتيني يا أمي ومن أين خرجت وتقول: وابني بالمدرسة يسألني: يا أمي أخذنا في الدرس أن من نواقض الوضوء، التقاء الختائين، فما معنى الختانين!

هناك بعض الأسئلة يمكن الإجابة عليها بسهولة مهما كان سن الطفل، كسؤاله: كيف وُلد؛ وكيف خرج، تستطيع الأم حينئذ أن تقول له: خرجت من بطني، وهي في ذلك قد وافقت قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمُّهَا تَكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [النحل: ٧٨]، وهذه هي الحقيقة، ثم تحاول الأم صرف الطفل عن كثرة السؤال ما دامت أنها أجابته، أخذةً في الاعتبار ألا تكذب عليه بحال. وأما سؤال الطفل أمه عن الختانين فيمكنها أن تخبره بأن المقصود بهما العورة، وهي فيمكنها أن تخبره بأن المقصود بهما العورة، وهي بذلك قد أجابته عما يكفه عن مزيد السؤال.



والحلقة السابعة والعشرون و

هذا بالنسبة للأطفال الصغار الذين يكون من العبث شرح هذه الأشياء لهم تفصيلاً، والتي تؤدي بدورها إلى سلسلة من الأسئلة لن تنتهي، وكلها تحتاج إلى إيضاح لا يستوعبه الطفل إنما يفتح عينيه على أمور تكون معرفتها أضر من يفتح عينيه على أمور تكون معرفتها أضر من المهم تنبيه الأطفال الصغار إلى عدم العبث في عوراتهم، وخاصة البنت عند؛ الاستنجاء وتنظيف الفرجين.

لكن إذا كبر الأولاد وبلغوا كما أسلفنا فماذا يقال لهم في الأمور الجنسية؟

أقول: الأمر بالتدرج أيضا. فالذي يكون على وشك البلوغ يُعلَّم أحكام المراهقة وعلامات البلوغ من نزول ماء دافق.. إلخ

فإذا بلغ يقال له ما يكفي لمعالجة مشاكل البلوغ؛ كرؤية المني بالفعل، وأحكام الفسل وأركانه، وكذلك البنت تعرف على دماء الحيض وأحكام الحيض والطهارة منه ...

مثل أن يستيقظ النائم أحيانًا فيجد ماء الجنابة على جسده وثوبه وهو صايسمى بالاحتلام، ومعنى الجنابة وسبب، وأحكام هذه الأمور من غسل وكيفيته، ولا ينبغي أن يُسْتَحْيَى من ذلك حياءً يمنع من توضيح الأحكام فإنه حق، والله لا يستحيي من الحق، وليس خجل الأب أجنبية سألت سيد البشرية عن مثل ذلك قائلة: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق؛ هل على المرأة من غُسُل إذا هي احتلمت؛ فأجاب على المرأة من غُسُل إذا هي احتلمت؛ فأجاب

أما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم أمور قبل الزواج لا غنى بأمور عن معرفتها، كأحكام البناء، والمعاشرة الزوجية، ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب؛ لتفادي احتمال حدوث مشاكل واضطرابات وحرج وريما وصل الأمر إلى الطلاق بسبب الجهل بالمعاشرة الصحيحة ثم يبدو للناس ما كنا تُخفيه، وقد رأينا في الواقع هذه الحالات بالفعل.

بل وحدثت هذه الأمور في زمن النبي ﷺ، فعن

# بقلم /جمال عبد الرحمن

ابن عباس قال: إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار - وهم أهل وثن - أي قبل الإسلام، مع هذا الحي من يهود - وهم أهل كتاب - وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النسباء إلا على حرف (أي: نومًا على الجنب)، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش بشيرحون النسباء شيرحًا (أي بأتون النسباء وهن نائمات على أقفائهن)، ويتلذذون بهن مقيلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، فشرى أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأنزل الله: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ ﴾ أي مقبلات، ومدبرات، ومستلقيات، يعنى بذلك موضع الولد. أى الفرج(٢).

ولهذا، فإن حوارًا يدور بين البنت وأمها أو الابن وأبيه وإن كان يشوبه الخجل لكنه فيه منفعة ودرعٌ في الوقت نفسه لمفسدة محتملة. والله أعلم.

وليس أدل على تبيين هذه الأمور للشباب، من إيراد ربنا سبحانه وتعالى لها وإيجابها على المكلفين البالغين؛ والله تعالى جعل التكليف على هؤلاء البالغين، فكيف يكلفهم ثم نكتم نحن عنهم شيئًا مما هو في دائرة تكليفهم؟

فـقـال عـز من قـائل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ هِمْ حَافِظُونَ \* إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمُّ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون: ٥، ٦].

وقال: ﴿فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمُحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهُرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَركُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِينَ \* نِسِنَاؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَاْتُواْ حَرْثُكُمْ أَنِّى شَلِّتُمُّ [البقرة: ٢٢٢، ٢٢٣].

وقال: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]. والإيلاء: الإستناع عن جماع المرأة.

فإن قيل: إن هذه الآيات وأشباهها تتحدث عن المتزوجين بالفعل فلا حاجة لغير المتزوج في شرحها له؛ قلنا: فكيف نفسر لهم قوله ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء »؟!

وقول الله تعالى: ﴿فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ \* خُلِقَ مِن مًاء دَافِقِ ﴾ [الطارق: ٥، ٦].

وإن من أوائل السور التي يحفظها الطفل وهو صغير قبول الله تعالى: ﴿خُلُقَ مِن مَّاء دَافقِ \* يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴾ [الطارق: ٦، ٧]. بل وكيف نحذره من الزنى وهو لا يعرفه وقد حذر الله تعالى منه. فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الرَّنَى ﴾ [الإسراء: ٣٢]، فكيف تُكتم كل هذه المعاني عن الكبير البالغ الذي أوشك على الزواج؟

وفي الجملة أقول مرة أخرى: إن الشباب على العموم من سن ١٠: ١٤سنة وبالأخص من ١٢: ١٥ سنة وما حولها يُحدُّثون عن تلك العلامة من علامات البلوغ وهي المنى ونزوله ودلالته على البلوغ وتحمل التكليفات الشرعية كما نُسنُ له أنه عند رؤيته - أي المنى - فله أحكام - كفقدان الطهارة ووجوب الغسل منه للتطهر والصلاة. وصفة الغسل فإذا رأى الشاب على جسده أو ثيابه ماءً جافاً أو طريا فهي الجنابة، والبنات في ذلك كالأبناء سواء بسواء، والبنت تُفهَم زيادة على ذلك أحكام الحيض إذا حاضت ورأت الدم، لئلا تنزعج عند رؤيتها له؛ كما يتعلمون علامات البلوغ وأنها بلوغ ١٥ سنة أو إنبات شعر العانة وهو الشعر الخشن، أو نزول المنى، وهذه الثلاث يشترك فيها البنون والبنات، وتزيد في البنات علامة رابعة؛ وهي ظهور دم الحيض، فأي هذه العلامات ظهر أولا فقد بلغ الابن أو البنت.

ولاحرج ولا خجل في تبيين وتوضيح هذه

الأمور، فالغسل واجب على كل محتلم أصابته الجنابة بالاحتلام، فكيف يجب الغسل على من لا يعرف الجنابة؛ كما يبين لهم سنن الفطرة من حلق عانة ونتف إبط وغير ذلك وتوقيت إزالة هذه الأشياء.

كذلك يعرف الأبناء أحكام المذي(٣) والودي(٤) لأنهما أيضا من الأشياء التي تنقض الطهارة تماما، ولقد طرحت أسئلة كثيرة تفيد أن بعض الشباب والشابات كانوا يصلون وهم على جنابة غير أنهم لم يكونوا يعلمون بأن هذه جنابة، وكذلك فتيات صلت وصامت وهن حيض؛ لأنهن لم يعرفن الحيض وأحكامه، وتلك مسئولية الآباء والأمهات.

كما يبين لهم أيضًا أن المحتلم وهو النائم الذي يرى أنه يجامع - إذا احتلم ولم ير الماء بعد يقظته فلا غسل عليه، فإذا رآه جافًا أو طريا وجب الغسل كما في حديث أم سليم قالت: يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال: « نعم، إذا رأت الماء ».

وكما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله نه «إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللاً ولم ير أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللاً فلا غسل عليه «(٥).

فإذا أراد الولد أن يتزوج أو بلغت البنت سن الزواج وجاءها خاطب فإن حقها الشرعي أن تستشار فيه وألا يلغى حقها في القبول من عدمه فتُستأذن أما الثيب فتستأمر، كما روى ذلك البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 🎂: « لا تُنكح الأيِّم حـتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ». قالوا: ما رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: « أن تسكت ». أما الثيب فيحتاج أبوها أو وليها إلى موافقتها الصريحة على الزواج، وهذا معنى « تُستأمر »، والبكر يطلب منها الإذن بالعقد، ولا تكلف بالجواب الصريح بالرضا، بل يكفى السكوت لأنها تخوض التجربة لأول مرة، وقد تستحي من التصريح، وقد عبّرت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن ذلك فقالت: يا رسول الله، إن البكر تستحى، فقال: « رضاها صِماتها » أي: سكوتها. رواه البخاري.

ولكن ينبغي التأكيد على أن يكون السكوت عن

رضا، لا عن رفض، وولي الأمر قادر على فهم الحالين فهو أدرى ببناته، كما أن موافقته أيضًا شرط أساسي، فهو أحرص الناس على ابنته أو مُولِّيته، وهو الأعرف بالرجال عنها، فموافقته شرط في النكاح من أساسه، وعليه هو أن يتقي الله فيما ولاه الله إياه.

وتُمكن البنت من رؤية خاطبها كما يراها خاطبها وينظر إليها، فلها الحق في رؤية من سيشاركها حياتها، ويُفهم الجميع أحكام الخطبة بعد الموافقة على صاحب الخلق والدين وصاحبة الدين أيضنا، وبيان أنَّ الخطبة والرؤية للموافقة فقط من الطرفين، لكنها لا تحل حرامًا ولا تجيز خلوة وخروجًا وصحبة واختلاطًا وتعارفًا ودراسة وتجربة مما يفعله الجاهلون بأحكام الدين.

-يستحسن دائمًا أن يكون العقد قبل البناء بفترة أقلها شهر، هذا لمن يريد أن يجمع بين العقد والبناء؛ لأن العقد قبل البناء يتيح للزوجين معرفة كل منهما الآخر، والاستئناس فيما بينهما، كل هذا في بيت أهلها بدون خلوة، أما البناء المفاجئ ففيه وحشة وكلا العروسين ينظر للآخر بترقب وحرج لعدم حصول الأنس قبل ذلك.

والكلام هذا كله لا ينطبق إلا على أهل الدين المحافظين على حرمات الله، أما المتفلق فلت ون المفرطون فقد تجاوزوا هذا الكلام بمراحل. والله المستعان.

كما يُفهم الزوج الذي سيبني بز<mark>وجته أن يكون</mark> رفيقًا بها لا يأتيها كالوحش أو كالفحل متعجلاً شهوته، لأنها هي الأضعف بلا شك والأشد <mark>حرجًا</mark> والأقرب تأثُّرًا، فجماعُهُ لها يخلف له رغبة وشوقًا، ويخلف لها تعبًا وألمًّا.

وليـاخـذ بوصـيـة رسـول الله الله الله المال الله المال الما

كما يُدين لهما صفة الغسل الشرعي من الجنابة وكيف يكون التعامل أثناء الحيض، وهدي النبي غني بالإرشادات الهادية إلى سعادة الدارين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلاً سأل رسول الله عنها للجامع أهله

ثم يكسل، هل عليهما الغسل؛ وعائشة جالسة، فقال رسول الله ﷺ: « إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل»(٦).

ويُبِينَ لَمْنَ أَرَادَ الزَوَاجِ مِنَ الْجِنْسِينَ حَـرَمَـةَ الْجِمَاعِ أَثْنَاءَ الْحِيضَ أَوْ النَّفِاسِ وكذلك حرمة الوطء في الدبر بأي حال من الأحوال.

بهذا يكون الأبوان قد خرُجا الأولاد من المدرسة التربوية إلى بيت الزوجية، وأسسا بيتًا وأسرة مسلمة جديدة لم يبق إلا أن يقال للعروسين: « بارك الله لكما، وبارك عليكما وجمع بينكما في خد ».

أخي المربي، أختي المربية: ينبغي أن نتعامل مع الأبناء في هذه الأمور الجنسية بأسلوب تربوي من منظور إسلامي بعيدًا عما تبثه وسائل الإعلام من أحاديث لا يراعي فيها الضوابط الشرعية ومراحل عمر الطفل، أو ما يتناقله الأبناء من معلومات عن طريق زملائهم في المدارس والجامعات وغيره وخاصة ما ينيعه رفاق السوء الذين لم يُعلموا أو يوجهوا.

وعلى الآباء حينئذ أن يقوموا بدور من يضع النقاط على الحروف، وذلك بتلقين أبنائهم وتنظيم معلوماتهم وتهذيب سلوكهم، كل مرحلة على قدر استيعابها. كما يوجئهون إلى ألا يسترسلوا في السماع والاستماع لما يردده زملاؤهم من حوادث وأحداث جنسية وأفكار شهوانية حتى لا تفسد أخلاقهم أو تنحرف توجهاتهم، وعلى الأبناء أن يبلغوا أهليهم بكل ما يجدونه غريبًا عليهم في يبلغوا أهليهم من أشياء لم يروها من قبل ولم يسمعوا عنها من أبائهم حتى يستطيع الأبوان ضبط الأمور وتحصين الأولاد وإفسادتهم وتبصيرهم بما ينفعهم أو يضرهم.

والله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين.

#### الهو امش:

(١) الممض: أي المحرق الشاق - لسان العرب.

(٢) رواه أبو دأود - كتاب النكاح ٢٤٩/٢، وحسنه الألباني.

 (٣) المذي: سائل أبيض شفاف ينزل من مداعبة النسآء أو التفكير في الجماع.

(٤) الودي: ماء رقيق أبيض يخرج من ذكر الرجل بعد البول.
 وكلاهما نجس يكفي للتطهر منه غسل المكان وما أصاب الثوب.

(٥) حسن . صحيح الجامع ح ٣٣٠ .

(٦) مسلم ح ٢٥٠ .



لقد جاء محمد ﷺ بدين الإسلام من عند ربه الذي رضيه وأكمله وأتم به نعمته، قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلاَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

لقد كرّم الإسلام المرأة ورفع قدرها وأعلى شنأنها، ووعدها بالحياة الطيبة والجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة ما دامت متمسكة بدينها ملتزمة بشبريعتها، مغتبطة بعقيدتها.

قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحٍا مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحُييَنَّهُ حَيَاةً طُيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

لم تعرف البشرية في تاريخها دينًا ولا حضارة عنيت بالمرأة أجمل عناية وأتم رعاية وأكمل اهتمامًا كالإسلام، تحدث عن المرأة وأكد على مكانتها وعظم منزلتها، جعلها مرفوعة الرأس، عالية المكانة، مرموقة القدر، لها في الإسلام الاعتبار الأسمى، والمقام الأعلى، تتمتع بشخصية محترمة وحقوق مقررة وواجبات معتبرة، نظر إليها على أنها شقيقة الرجل، خلقا من أصل واحد ليسعد كلّ بالآخر ويأنس به في هذه الحياة في محيط خير وصلاح وسعادة، قال ﷺ: «إنما النساء شقائق الرجال». رواه أحمد والترمذي وحسنه.

لقد أشاد الإسلام بفضل المرأة ورفع شانها، وعدُّها نعمة عظيمة، وهبة كريمة، يجب مراعاتها وإكرامها وإعزازها.

يقول المولى عز وجل: ﴿ لِلَّهِ مُثْلُثُ السِّمُوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشْبَاءُ يَهَبُ لِنْ يَشْنَاءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمِنْ يَشْنَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكَّرَانًا وَإِنَاقًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشْنَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٤٩، ٥٠].

وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة- أي لا يبغضها- إن كره منها خُلقًا رضي منها أخر».

المرأة في ظل تعاليم الإسلام القويمة، وتوجيهاته الحكيمة، تعيش حياة كريمة في مجتمعها المسلم، حياة ملؤها الحفاوة والتكريم من أول يوم تقدم فيه إلى هذه الحياة ومرورًا بكل حال من أحوال حياتها.

رعى حقها طفلة، وحث على الإحسان إليها، ورعى حقها أمّا ودعا إلى إكرامها إكرامًا خاصًا، وحث على العناية بها.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَصْنَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

بل جعل حق الأم في البر أكد من حق الوالد، جاء رجل إلى نبينا ﷺ، فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك». متفق عليه.

الحمدلله، والصالاة والسالام على رسول الله. أما

إن الدين الذي # حاء به محمد # ع قيدة حق من أخص خصائصها أنها تبعث في روح المؤمن إحسساس العزة من غير كير، وعلو همة، من غير بطر، وروح الثقة في غير اغترار وشبعورًا بالأمان والاطمئنان من غير تواكل.

دىن ىشىعىر أتباعه بالمسئولية الملقاة على عواتقهم وتبعة الأمانة على الاستقامة على الحق والدعوة إليه في المشارق والمغارب.

# ودعاة التحرر والبهتان

رعى الإسلام حق المرأة زوجة، وجعل لها حقوقًا عظيمة على زوجها، من المعاشرة بالمعروف والإحسان والرفق بها والإكرام، قال ﷺ: «ألا واستوصوا بالنساء خيرًا». متفق عليه. وفي حديث آخر أنه ﷺ قال: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائه». متفق عليه.

لقد اتخذ تكريم المرأة في الإسلام- غير ما ذكر- صبورًا عديدة ومظاهر متنوعة، فمن ذلك:

-أن القرآن نعى على عرب الجاهلية ما كانوا يقدمون عليه من وأد بناتهم، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْمُوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ﴾ [التكوير: ١٣].

- أعطى الإسلام المرأة الحق كاملاً في ممارسة العبادة بغية الحصول على الأجر العظيم والمغفرة من الله عز وجل إن هي فعلت ما أمر الله تعالى به، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِاتِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالدَّاكِرِاتِ اَعَدُ اللَّهُ كَثِيرًا وَالدَّاكِرَاتِ اَعَدُ اللَّهُ لَهُمْ مُغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

-يسرُّ الإسلام السبيل أمام المرأة لتتفرغ لأجل مهمتها في الحياة وهي حفظ النسل والقيام عليه بالرعاية والتعليم والتربية والتهذيب.

قال الشاعر:

الأم مدرسة إذا أعددتها أعداق أعددت شعبًا طيب الأعراق

-جعل الإسلام للمرأة نصيبًا مفروضًا في تركة الرجل سواء أكانت هذه المرأة أمًّا أو بنتًا أو أختًا أو زوجة وضمن لها بذلك الحق في حياة طيبة كريمة.

-إخبار الله تعالى في القرآن بأن الله خلقنا من ذكر وأنثى وجعل ميزان التكامل هو العمل الصالح والتقوى، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

-ومن مظاهر تكريم المرأة في الإسلام الاهتمام بتعليمها، فعن أبي سعيد الضدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي على: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. الحديث.

-ومن مظاهر تكريم المرأة في الإسلام أن الله تع<mark>ا</mark>لى ذكـر لهـا سـورة في القرآن ألا وهي سورة «النساء».

لقد قرر الإسلام أن المرأة إنسان مبجل، وكيان محترم، مشكور سعيها، محفوظة كرامتها، موفورة عزتها، رد لها حقها المسلوب، ورفع عنها المظالم، لا

بقلم محمد بن أحمد سيد أحمد المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة الكرمة

> المرأة شقيقة الرجل،خلقا منأصلواحد ليسعدكل بالآخرويأنس به.

المسرأة في الإسلام كيان محترم، مشكورسعيها، محفوظة كرامتها، مسوفورة عزتها.

تحبس كرهًا ولا تعضل كرهًا، ولا تورث كرهًا، تنزل منزلتها اللائقة بها، أمّا وأختًا وزوجة وبنتًا، وأمر بمعاشرتها بالمعروف، والصبر على السيئ من أخلاقها، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهِنُ بِالمُعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٩].

اقد سعى أعداء الإسلام سعيًا حثيثًا لتحرير المرأة من تعاليم دينها وقيم أخلاقها، تارة باسم تحرير المرأة، وتارة باسم الحرية والمساواة، وتارة باسم الرقي والتقدم الكاذب، مصطلحات ظاهرها الرحمة والخير، وباطنها الهلاك والشر، شرّ يُبنى على قلب القيم وعكس المفاهيم، والتحلل من كل الضوابط والقيم والمسئوليات الأسرية، والحقوق الاجتماعية التي قررها الإسلام، حتى تصبح المرأة سلعة تدار في منتدى الملاات وأسواق الشهوات.

فالمرأة في نظر هؤلاء هي المتحررة من شئون منزلها وتربية أولادها، وهي الراكضة اللاهثة في هموم العيش والكسب ونصب العمل ولفت الأنظار وإعجاب الأخرين، ولو كان ذلك على حساب دينها وأخلاقها ومسئولياتها، فلا هي حينئذ بطاعة ربها ملتزمة، ولا لحقوق زوجها مؤدية، ولا في إقامة مجتمع فاضل مسهمة، ولا بتربية نشئ الأمة قائمة.

تلك نظراتهم للمرأة المسلمة، انطلاق تام، وتحرر كامل، تحررُ يغرق الإنسان في الضياع والرذيلة وفقدان القيمة والهدف والغاية. أما في الإسلام فالمرأة في ظله من أهم عناصر المجتمع، أعدها لتكون مربية للأجيال، مصنعًا للأبطال، ومع هذا فالإسلام- وهو الذي يجعل للعمل الخيّر منزلة عظمى ومكانة كبرى- لا تأبى تعاليمه عملاً للمرأة في محيط ما تزكوا به النفس، وتُقوِّم به الأخلاق، وتحفظ به المرأة كرامتها وحياءها وعفتها، وتصون به دينها وبدنها وعرضها وقلبها، وذلك من خلال ما يناسب فطرتها ورسالتها، وطبيعتها ومواهبها، وميولها وقدراتها، ومع ذلك فالإسلام يمنع المرأة وبكل حزم من كل عمل ينافي الدين، ويضاد الخلق القويم، ويصادم طبيعة خلقتها، فيشترط في عملها أن تكون محتشمة وقورة، بعيدة عن مظان الفتن، غير مختلطة بالرحال

الأجانب عنها، ولا متعرضة للسفور والفجور، ولئن أردنا حقيقة الواقع الذي يخالف ذلك المنهج الإسلامي فاسمع - يارعاك الله - لأحد كتَّاب الغرب وهو يقول: «إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية لأنه هاجم هيكل المنزل، وقوض أركان الأسرة، ومزق الروابط الاجتماعية».

وتقول أخرى وهي دكتورة تحكي أزمات مجتمعها، تقول: «إن سبب الأزمات العائلية وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة، فراد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق» إلى أن قالت: «وَالْتجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى المنزل هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي هو فيه».

وفضلاً عن ذلك فإنه ينبغي أن يعلم الجميع أن كمال المرأة في انوثتها وأمومتها، كما أن كمال الرجل في رجولته وصلابته وتحمله، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يتخلى عن رجولته فيتشبه بالنساء في القول أو الفعل أو الهيئة، ولعن المرأة التي تتشبه بالرجال في القول أو الفعل أو الفعل أو الفعل أو الهيئة.

وفي الحديث: «لعن النبي ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال». رواه أحمد وأبو داود بسند حسن.

إننا إذا أردنا بعد توفيق الله نتائج سارة ونافعة للأمة فإنه لا بد من تكريس الجهود وتربية المرأة وإعادة دورها المنشود ورسالتها الراشدة وهو خير ما يجتمع الناس له ويتواصون به، قال على مسئول عن رعيته». فعلينا جميعًا أن نعمل على بناء المرأة المسلمة ببذل الجهود وجمع الوسائل والدعاء الصالح والرأي الناصح والدعم بالمال ونشر العلم المستمر من كتاب ربنا وسنة نبينا على وسيرة السلف الصالح وسلوك المسلمات الصالحات.

فالحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، وهدانا إلى الإيمان. والحمد لله رب العالمين.

يسأل القارئ؛ محمود محمد منصور- محافظة الدقهلية قال: سمعت بعض الخطباء يقول أن بعض أهل الجنة يمارس مهنة الفلاحة في الأرض، فهل هذا صحيح؟

والجواب بحول الملك الوهاب العلّ هذا الخطيب يقصد ما أخرجه البخاري في «الحرث والمزارعة» (٢٧/٨)، وفي «التوحيد» (٤٨٧/١٣) قال: حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أن النبي على كان يومًا يحدَّث، وعنده رجلُ من أهل البادية: أن رجلاً من أهل الجنة، استأذن ربه في الزرع، فقال له: أو لست فيما شئت قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع، فأسرع وبذر، فتبادر الطرف نباتُهُ واستواؤه واستحصادُهُ وتكويرُهُ أمثال الجبال، فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيًا أو أنصاريًا، فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع، فضحك رسول الله على .

وأخرج البخاري في «الحرث» (٢٧/٥) قال: حدثني عبد الله بن محمد، وأحمد في «المسند» (٢١/٥- ٥١٢) قالا: ثنا عبدالملك بن عمر وأبو عامر العقدي، قال: ثنا فليحُ بن سليمان بهذا الإسناد سواء. والحمد لله رب العالمين.

يسأل القارئ: عبد الدايم عبد العزيز- قطور غربية عن صحة هذه الأحاديث:

١- «لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام».

٢- إن الله تعالى يقولَ، أنا الله لا إله إلا أنا، مبالك الملوك وملك الملوك، قلوب الملوك في يدي، وإن العباد إذا أطاع وني حوّلت قلوب ملوكهم عليهم بالرافة والرحمة، وإن العباد إذا عصوني حوّلت قلوبهم عليهم بالسخطة والنقمة، فساموهم سوء العذاب، فلا تشعلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، ولكن اشتغلوا بالذكر والتضرع إلى، أكفكم ملوككم.

والجواب بحول الملك الوهاب: أما الحديث الأول: «لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، فضعيف جدًا. أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (٣)، وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر الصديق» (١١)، وأبو يعلى (٨٤) عن أبي داود الطيالسي، والحاكم (١٢٧/٤)، والطبراني في «الأوسط» (٥٩٦١)، والبيهقي في «الشبعب» (٥٧٥٩)، (٥٧٦٠)، والمروزي (١٥)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/١٥٥)، وابنُ عدي في «الكامل» (٥/١٩٣٦)، والبزار (٤٣- البحر )، عن أبي عبيدة إسماعيل بن سنان البصري كلهم عن عبدالواحد بن زيد البصري، عن أسلم الكوفي عن مرة الطيب، عن زيد بن أرقم، عن أبي بكر الصديق مرفوعًا. وقد اختلف على عبد الواحد بن زيد في إسناده، فرواه أبو عبيدة الحداد أيضًا عن عبدالواحد بن زيد عن فرقد السبخي عن مرة الطيب، عن زيد بن أرقم، عن أبي بكر الصديق مرفوعًا مثله. فصار شيخ عبد الواحد: «فرقد» لا «أسلم» أخرجه أبو يعلى (٨٣)، وعنه ابنُ عدي في «الكامل» (١٩٣٦/٥) قال: حدثنا يحيى بن معين، ثنا أبو عبيدة الحداد بهذا. قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عبد الواحد بن زيد».

قلت: وهو ضعيف جدًا، قال ابن معين: «ليس بشيء». وقال

وأستنة زاستلة الستلة أاستلة 31500 القراء حادث الاحاديث الأحاديث بواسعاق الحويثي

البخاري: «تركوه». وقال النسائي: «ليس بثقة». وقال السعدي: «سيء المذهب، ليس من معادن الصدق». وكان عبد الواحد صاحب مواعظ، ولكنه غفل عن ضبط الحديث فاستحق الترك، وقد اضطرب في إسناده كما قدمت، وأسلم الكوفي مجهول وفرقد السبخي ضعيف، ولا يصح الحديث من هذا الوجه بحال. والله أعلم.

وأما الحديث الثاني فهو حديث باطل.

النة

1

استا

انتلة

استلة

altimi

الإجاب

الايب

والمبا

أخرجه ابنُ حبان في «المجرودين» (٧٦/٣) عن أحمد بن عبد المؤمن المروزي، والطبراني في «الأوسط» (٨٩٦٢)، وعنه أبو نعيم في «الحلية» (٣٨٨/٢) قال: حدثنا مقدام بن داود، قال: ثنا على بن معبد الرقيُّ، ثنا وهبُ بنُ راشدٍ، ثنا مالكُ بنُ دينار، عن خلاس بن عمرو، عن أبي الدرداء، عن رسول الله ﷺ قال... فذكره.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن مالك بن دينار إلا وهبُ بنُ راشد». وقال أبو نعيم: «غريب من حديث مالك مرفوعًا. تفرد به: على بن معبد عن وهب بن راشد».

قُلْتُ: وسنده ضعيف جدًا، وأفته وهبُ بن راشد. قال ابن حبان: «شبيخ يروي عن مالك بن دينار العجائب، لا تحلُّ الرواية عنه، ولا الاحتجاج به». وذكره الدارقطني في «العلل» (٢٠٦/٦) وقال: «يرويه عن وهب بن راشد، وهو ضعيف جدًا، متروك، ولا يصح هذا الحديث مرفوعًا، ورواه جعفر بن سليمان، عن مالك بن دينار أنه قرأ في بعض الكتب هذا الكلام، وهو أشبيه بالصواب». انتهى.

ويسأل القارئ؛ مسعود محمد الصار-محافظة سوهاج-المنشاة عن درجة هذا الأحاديث

إنما العلم بالتصعلم، وإنما الحلم بالتحلم، من يتحر الخير يغطه. ومن يتوق الشريوقة فد ثلاث من كن فيه، لم يسكن الدرجات العلا- ولا أقول لكم الجنة-: من تكهن أو استقسم، أو ردَّهُ من سفر تطيُّر.

الجواب بحول الملك الوهاب هذا حديث ضعيف.

وقد ورد من حديث أبي هريرة، وأبي الدرداء، ومعاوية بن سفيان، رضى الله

أولاً: حديث أبي هريرة رضى الله عنه أخرجه الخطيب في «تاريخه» (١٢٧/٩) من طريق سعد بن زنبور، حدثنا إسماعيل بن محالد، عن عبد الملك بن عمير، عن رجاء بن حيوة، عن أبي هريرة مرفوعًا فذكره دون قوله: «ثلاث من كن فيه... إلخ». وإسماعيل بن مجالد مختلف فيه، قال أحمد والبخاري: «صدوق»، ووثقه ابن معين في رواية، وضعفه النسائي، والعقيلي، وقال الدارقطني: «لا شك أنه ضعيف»، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «يخطئ». وقد خولف في إسناد هذا الحديث، خالفه رقبة بنُ مصقلة، فرواه عن عبد الملك بن عمير، عن رجاء بن حيوة، عن أبي الدرداء مرفوعًا فذكره بتمامه. أخرجه الدارقطني في «الأفراد» (ق ١/٢٦٦) من طريق يحيى بن داود الواسطى، ثنا إبراهيم بن يزيد بن مردانبة، عن رقبة بن مصقلة بهذا، وهذا لا يثبت عن رقبة بن مصقلة، وابن مردانبة؛ قال البخاري في «التاريخ الأوسط»: «لا يحتجون بحديثه». وقال أبو حاتم الرازي: «يكتب حديثه ولا يحتج به». وقال الأزدى: «عنده مناكير». ورواه سفيان الثوري، عن عبد الملك بن عمير، عن رجاء بن حيوة، عن أبى الدرداء مرفوعًا بتمامه، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٦٦٣)، والدارقطني في «العلل» (٢١٩/٦- ٢٢٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٧٤/٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمــشق» (ج٦/ق ٢٣١)، والعــسكري في «الأمثال» كما في «المقاصد الحسنة» (ص١٠٧) للسخاوي، وابن شاهين في «الترغيب» (٢٤٢)، والخطيب في «تاريضه» (١/٥/) من طريق محمد بن الحسن الهمداني، قال: ثنا سفيان الثوري بهذا، قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سفيان، إلا محمد بن الحسن». وقال أبو نعيم: «غريب من حديث الثوري، عن عبد الملك، تفرد به: محمد بن الحسن».

قلت: وإسناده ساقط، ومحمد بن الحسن هو ابنُ أبي يزيد الهمداني؛ اتهمه يحيي بن معين بالكذب، وقال النسائي: «متروك». وقال الذهبي في «تلخيص العلل المتناهية»

(٧٠٦): «واه»، والحديث مع ضعفه منقطع. وقد رواه ابن وهب، قال: ثنا سفيان الثوري بهذا الإسناد موقوفًا، أخرجه ابن عبد البر في «جامع العلم» (٩٠٣) وهذا هو المحفوظ في رواية الشوري، ويؤيده أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير، عن رجاء بن حيوة، عن أبي الدرداء موقوفًا، فأخرجه هناد بن السري في «كتاب الزهد» (١٢٩٤) عن وكيع بن الجراح، وأبو خيثمة في «كتاب العلم» (١١٤)، وابن عبد البر في «الجامع» (٦١٧) عن جرير بن عبد الحميد، وابن حبانُ في «روضة العقلاء» (ص٢١٠) عن أبي عوانة وضاح اليشكري، والبيهقي في «المدخل» (٣٨٥) عن عبيد الله بن عمرو الرقى كلهم عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد موقوفًا، وروى ابن أبي شبية في «المصنف» (٤٣/٩) عن شريك النخعي، عن عبد الملك بن عمير بسنده أخره: «ثلاث من كن فيه...» قال الدارقطني في «العلل» (٢١٩/٩): «الموقوف هو المحفوظ»، وهذا لا يعنى أنه صحيح كما فهم من صحح إسناد الموقوف، فإنه لا يصح، لأن رواية رجاء بن حيوة عن أبى الدرداء منقطعة كما صرح الذهبي بذلك، وهذا يُسمِّي عند علماء الحديث بالترجيح النظرى، وهو لا يفيد الحديث قوة، ومرادهم: أنه إذا تعارض الرفع والوقف فلأن يكون موقوفًا أشبه، لا أنه تصحيحُ للموقوف، وقد ألمح البخاري إلى الحديث المرفوع، فعلِّق الفقرة الأولى منه: «إنما العلم بالتعلم» بصيغة الجزم في «كتاب العلم من صحيحه» (١٦٠/١) فقال: «وقال النبي ﷺ: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم». فعلِّق الصافظ في «الفتح» (١٦١/١) قائلاً: «قوله: وإنما العلم بالتعلم، وهو حديث مرفوع، أورده ابن أبى عاصم والطبراني من حديث معاوية بلفظ: يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، إسناده حسن، إلا أن فيه مبهمًا، اعتضد بمجيئه من وجه أخر.

وحديث معاوية هذا أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج19/ رقم 979) قال: حدثنا

أحمد بن المعلى الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، ثنا صدقة بن خالد، ثنا عتبة بن أبي حكيم، عمن حدثه عن معاوية مرفوعًا: «يا أيها الناس...» وساقه كما ذكر الحافظ قريبًا. وإسناده ظاهر الضعف، وهشام بن عمار ساء حفظه لا سيما في آخر عمره، وعتبة بن أبى حكيم مختلف فيه، ومن حدثه مجهول، وذكر البدر العيني في «عمدة القاري» (٤٣/٢) أن الخطيب البغدادي رواه في «الفقيه والمتفقه» عن مكحول، عن معاوية، ويشبه أن يكون المبهم في إسناد الطبراني هو مكحول الشيامي فإن عتبة بن أبي حكيم يروى عنه، ومكحول لم يسمع من معاوية كما صرح بذلك أبو حاتم الرازي على ما في «المراسيل» (ص٢١٢)، ونقل ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص٢١١) عن أبيه قال: سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي عَنْ الله عندنا إلا أنس بن مالك، فأي وجه لتحسين هذا الإسناد كما فعل الحافظ رحمه الله؟ وقد رأيت الوجوه الأخرى التي أشار إليها الحافظ وهي ضعيفة جدًا لا تصلح للتقوية، والبخاري يذكر في معلقاته الحديث الصحيح والحسن والضعيف كما يعرفه من له عناية بصحيحه، وقد صحَّحت الفقرة الأولى منه: «إنما العلم بالتعلم» عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١٦٢– ١٦٣)، وابن أبي شيبة (۸/۷۳۰)، ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» (٦١٥) قالا: ثنا وكبيعٌ، وهذا في «كتاب الزهد» (١٨٥) قال: حدثنا سفيان الشوري، ثنا أبو الزعراء عن عمه أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: إن الرجل لا يولد عالمًا، إنما العلم بالتعلم.

وأخرجه أبو خيثمة في «كتاب العلم» (١١٥) عن وكيع به، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة، ومن طريقه ابن عبد البر (٦١٦) قال: ثنا أبو داود وهو الحفريُ، والبيهقي في «المدخل» (٣٧٧) عن يعلى بن عبيد قالا: ثنا سفيان الثوري عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود. والله تعالى أعلم.

# रिक्की देशिकार विद्वितिकार

اولا التن

روي عن مجاهد قال: «تذاكر الناس في مجلس ابن عباس، فأخذوا في فضل أبي بكر، ثم أخذوا في فضل عمر بن الخطاب، فلما سمع عبد الله بن عباس بكي بكاءً شديدًا حتى أغمى عليه، ثم أفاق فقال: رحم الله رجلاً لم تأخذه في الله لومة لائم، رحم الله رجلاً قرأ القرآن وعمل بما فيه، وأقام حدود الله كما أمر، لم يَزُدُ عن القريب لقرابته، ولم يخف من البعيد لبعده، ثم قال: والله لقد رأيت عمر وقد أقام الحد على ولده فقتله فيه، ثم بكي وبكي الناس من حوله، وقلنا: يا ابن عم رسول الله، إن رأيت أن تحدثنا كيف أقام عمر على ولده الحد، فقال: والله لقد أذكرتموني شيئًا كنت له ناسيًا، فقلت: أقسمنا عليك بحق المصطفى لمّا حدثتنا. فقال: يا معاشر الناس، كنت ذات يوم في مسجد رسول الله ﷺ وعمر بن الخطاب جالس والناس حوله يعظهم ويحكم فيما بينهم، فإذا نحن بجارية قد أقبلت من باب المسجد، فجعلت تتخطى رقاب المهاجرين والأنصار حتى وقفت بإزاء عمر، فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال عمر: وعليك السلام يا أمة الله، هل من حاجة؟ فقالت: نعم. أعظم الحوائج إليك. خُذ ولدك هذا منى فأنت أحق به منى. ثم رفعت القناع فإذا على يدها طفل، فلما نظر إليه عمر قال: يا أمة الله أسفري عن وجهك، فأسفرت، فأطرق عمر وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، يا هذه أنا لا أعرفك، فكيف يكون هذا ولدي؟ فبكت الجارية حتى بلت خمارها بالدموع، ثم قالت: يا أمير المؤمنين إن لم يكن ولدك من ظهرك فهو ولد ولدك، قال: أي أولادي؟ قالت: أبو شحمة. قال: أبحلال أم بحرام؟ قالت: من قبلي بحلال، ومن جهته بحرام، قال عمر: وكيف ذلك؟ قالت: يا أمير المؤمنين، اسمع مقالتي فوالله ما زدت عليك حرفًا ولا نقصت، فقال لها: اتقى الله ولا تقولي إلا الصدق. قالت: يا أمير المؤمنين، كنت في بعض الأيام مارة في بعض حوائجي إذ مررت بحائط لبني النجار، فإذا أنا بصائح يصيح من ورائي، فإذا أنا بولدك أبي شحمة يتمايل سكرًا، وكان قد شرب عند نسيكة اليهودي، فلما قرب منى تواعدني وتهددني وراودني عن نفسي وجرني إلى الحائط فسقطت وأغمى عليّ، فوالله مَا أفقت إلا وقد نال منى ما ينال الرجل من امرأته فقمت وكتمت أمري عن عمى وجيراني فلما تكاملت أيامي وانقضت شهوري وضربني الطلق وأحسست بالولادة خرجت إلى موضع كذا وكذا فوضعت هذا الغلام، فهممت بقتله ثم ندمت على ذلك، فاحكم بحكم الله بيني وبينه. قال ابن عباس: فأمر عمر- رضي الله عنه- مناديًا ينادي. فأقبل الناس يهرعون إلى المسجد، ثم قام عمر فقال: يا معاشر المهاجرين والأنصار، لا تتفرقوا حتى أتيكم بالخبر، ثم خرج من المسجد وأنا معه، فنظر إلىّ وقال: يا ابن عباس، أسرع معى فجعل يسرع حتى قرب من منزله، فقرع الباب فخرجت جارية كانت تخدمه، فلما نظرت إلى وجهه وقد غلبه الغضب قالت: ما الذي نزل بك؟ قال: يا هذه ولدي أبو شحمة هاهنا؟ قالت: إنه على الطعام فدخل وقال له: كل يا بني فيوشك أن يكون آخر زادك من الدنيا، قال: قال ابن عباس: فرأيت



ن*واصل في هذا التحذير* تقديم

البحوث العلمية الحديثية للقارئ

الكريم حتى يقف على حقيقة هذه

القصة التي اشتهرت على السنة

الوعاظ والخطباء والقصاص.

بقلم عل*ي حشيش* 





الغلام وقد تغير لونه وارتعد، وسقطت اللقمة من يده، فـقـال له عـمـر: يا بني من أنا؟ قـال: أنت أبي وأمـيـر المؤمنين، قال: فلي عليك حق طاعة أم لا؟ قال: طاعتان مفترضتان أولهما: أنك والدي، والأخرى: أنك أمير المؤمنين، فقال عمر: بحق نبيك وبحق أبيك، فإني لا أسالك عن شيء إلا أخبرتني، قال: يا أبت لا أقول إلا الصدق، قال: هل كنت ضيفًا لنسبكة اليهودي فشربت عنده الخمر وسكرت؟ قال: بأبي قد كان ذلك وقد تبت، قال: يا بني، رأس مال المذنبين التوبة. قال: يا بني أنشدك الله هل دخلت ذلك اليوم حائطًا لبني النجار فرانت امرأة فو اقعتها؟ فسكت وهو يبكى ويلطم وجهه، فقال له عمر: لا بأس، اصدق فإن الله يحب الصادقين. فقال: يا أبي، كان ذلك والشيطان أغواني وأنا تائب نادم. فلما سمع عمر ذلك قبض على يده ولببه وجره إلى المسجد. فقال: يا أبه لا يعصمني على رؤوس الخلائق حد السيف واقطعني هاهنا إربًا إربًا. فقال: أما سمِعت قول الله عز وجل: ﴿ وَلَيْشُهُدُ عَذَا بَهُمَا طَائِفَةً منَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، ثم جره حتى أخرجه بين يدى أصحاب رسول الله ﷺ في المسجد، وقال: صدقت المرأة، وأقر أبو شحمة بما قالت. وله مملوك يقال له أفلح، فقال: يا أفلح، إن لي إليك حاجة، إن أنت قضيتها فأنت حر لوجه الله. فقال: يا أمير المؤمنين، مرنى بأمرك. قال: خذ ابني هذا فاضربه مائة سوط ولا تقصر في ضربه. فقال: لا أفعله، وبكي وقال: يا ليتني لم تلدني أمي حيث أكلف ضرب ولد سيدي، فقال عمر: إن طاعتي طاعة الرسول فافعل ما أمرتك به. فانزع ثيابه. فضج الناس بالبكاء والنحيب، وجعل الغلام يشير بإصبعه إلى أبيه ويقول: أبة ارحمني، فقال له عمر وهو يبكي: ربك يرحمك، وإنما هذا كي يرحمني ويرحمك، ثم قال: يا أفلح، اضرب. فضرب أول سوط فقال الغلام: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: نعم الاسم سميت يا بني، فلما ضرب به ثانية قال: أوَّه يا أبه. فقال عمر: اصبر كما عصيت. فلما ضرب ثالثًا، قال: الأمان. قال عمر: ربك يعطيك الأمان فلما ضربه رابعًا قال: واغوثاه. فقال: الغوث عند الشدة. فلما ضربه خامسًا حمد الله. فقال عمر: كذا بحب أن تحمده. فلما ضربه عشرًا قال: يا أبتِ قتلتني، قال: يا بني ذنبك قتلك، فلما ضربه ثلاثين قال: أحرقت والله قلبي، قال: يا بني النار أشد حرًّا. قال: فلما ضربه أربعين قال: يا أبت دعني أذهب على وجهي. قال: يا بنى إذا أخذت حد الله من جنبك اذهب حيث شئت. فلما ضربه خمسين قال: نشدتك بالقرآن لما خليتني، قيال: يا بني هلا وعظك القرآن وزجرك عن معصية الله عز وجل، يا غلام أضرب، فلما ضربه

ستين، قال: يا أبي، أغثني، قال: يا بني إن أهل النار إذا

استغاثوا لم يغاثوا، فلما ضربه سبعين قال: يا أبت اسقنى شربة من ماء. قال: يا بنى إن كان ربك يطهرك فيسقيك محمد ﷺ شربة لا تظمأ بعدها أبدًا، يا غلام اضرب، فلما ضربه ثمانين، قال: يا أبت السلام عليك. قال: وعليك السيلام، إن رأيت محمدًا فاقرأه منى السيلام وقل له: خلفت عمر يقرأ القرآن ويقيم الحدود، يا غلام اضربه، فلما ضربه تسعين انقطع كلامه وضعف، فوثب أصحاب رسول الله ﷺ من كل جانب، فقالوا: يا عمر انظر، كم بقى فأخره إلى وقت آخر، فقال: كما لا تؤخر المعصية لا تؤخر العقوبة، فأتى الصريخ إلى أمه فجاءت باكية صارخة وقالت: يا عمر أحج بكل سوط حجة ماشيعة، وأتصدق بكذا وكذا درهمًا، قال: إن الحج والصدقة لا تنوب عن الحد، يا غلام أتم الحد، فلما كان أخر سوط سقط الغلام ميتًا. فقال عمر: يا بني محص الله عنك الخطايا، وجعل رأسه في حجره وجعل يبكي ويقول: بأبي من قتله الحق، بأبي من مات عند انقضاء الحد، بأبي من لم يرحمه أبوه وأقاربه، فنظر الناس إليه فإذا هو قد فارق الدنيا. فلم ير يوم أعظم منه. وضح الناس بالبكاء والنحيب، فلما كان بعد أربعين يومًا أقبل عليه حذيفة بن اليمان صبيحة يوم الجمعة فقال: إني أخذت وردي من الليل فرأيت رسول الله 👺 في المنام وإذا الفتي معه حلتان خضراوان، فقال رسول الله ﷺ: «اقرئ عمر منى السلام وقل له: هكذا أمرك الله أن تقرأ القرآن وتقيم الحدود. وقال الغلام: اقرئ أبي منى السلام وقل له: طهرك الله كما طهرتني والسلام».

#### ثانيا: التخريج:

الحديث أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٦٩/٣) قال: حدثت عن شيرويه بن شهريار الحافظ، أنبأ أبو الحسن بن الحسن بن بكير الفقيه أنبأنا أبو بكر عبد الرحمن بن محمد بن القاسم النيسابوري أنبأنا أبو المعدد عبد الكريم بن أبي عثمان الزاهد، حدثنا أبو القاسم بن بالويه الصوفي، حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى حدثنا أبو حذينا أبو المناسات المناس

#### ثالثًا: التحقيق:

قال الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٧٤/٣): «هذا حديث موضوع، في إسناده مجاهيل، قال الدارقطني: حديث مجاهد عن ابن عباس في حد أبي شحمة ليس بصحيح». اهه.

قلت: ولقد أورد الإمام «ابن الجوزي» قرائن تدل على بطلان هذه القصة وأنها موضوعة ومفتراة على عمر- رضي الله عنه- وابنه أبي شحمة حيث قال في «الموضوعات» (٣٧٤/٣): «هذا حديث موضوع، كيف



روي ومن أي طريق نقل؟ وضعه جهال القصاص ليكون سببا في تبكية العوام والنساء، فقد أبدعوا فيه وأتوا بكل قبيح ونسبوا إلى عمر ما لا يليق به، ونسبوا إلى الصحابة ما لا يليق بهم، وكلماته الركيكة تدل على وضعه، وبعده عن أحكام الشرع يدل على سوء فهم واضعه وعدم فقهه، وقد تعجل واضعه قذف ابن عمر بشرب الخمر عند اليهودي ونسب عمر إلى أنه أحلفه بالله ليقر، وكيف يحلف عمر ولده بالله هل زنيت؟! هذا لا يليق بمثله، وما أقبح ما زينوا كالمه عند كل سوط، وذلك لا يخفى عند العوام أنه صنعه جاهل سوقي، وقد ذكر أنه طلب ماء فلم يسقه وهذا قبيح للغاية، وحكوا أن الصحابة قالوا: أخر باقي الحد، وأن أم الغلام قالت: أحج عن كل سوط، وهذا كله يتحاشى الصحابة عن أله.

رابعًا: طريق أخرى للقصة:

أخرجها أيضًا ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٦٩/٣) حيث قال: «حُدنتُ عن ابي محمد هارون بن طاهر انبانا أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد بن صالح في كتابه أنبانا أبو عبد الله الحسن بن علي قراءة حدثنا محمد بن عبيد الأسدي حدثنا محمد بن الصلت حدثني أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق قال: كانت امراة تدخل على آل عمر أو منزل عمر ومعها علي فقال: من ذا الصبي معك؛ فقالت: هو ابنك. وقع علي أبو شحمة فهو ابنه. قال: فأرسل إليه عمر فاقر. فقال عمر لعلي رضي الله عنهما: اجلده. فضربه عمر فقال خمسين، وضربه علي خمسين. قال: فأتي به. فقال لعمر: يا أبة قتلتني، فقال: إذا لقيت ربك عز وجل فأخبره أن أباك يقيم الحدود».

التحقيق

١- قبال الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٦٩/٣): «هذا حديث موضوع وضعه القصاص وقد بدأوا فيه وأعادوا وقد شرحوا وأطالوا». وفي إسناده من هو مجهول ثم هو منقطع، وسعيد بن مسروق من أصحاب الأعمش، [فاين هو] وعمر. اهـ.

٧- قلت: ولقد أورد هذه القصة الإمام ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة في الجزء الشاني (٢٢٠/٢) وعزاها «للجوزقاني» من نفس طريق سعيد بن مسروق، ثم قال: «وهو مما وضعه القصاص، وفي إسناده من هو مجهول، ثم إن سعيد بن مسروق من أصحاب الأعمش، فأين هو من عمر؟» اهـ.

 ٣- قلت: ولقد أشار الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» (١٠١١٢/٢١٠/٧) إلى هذه القصة

وبيّن انها واهية حيث قال: «أبو شحمة بن عمر بن الخطاب جاء في خبر وام أن أباه جلده في الزنى فمات، وذكره الجوزقاني». اهً.

#### خامساً: طريق ثالثة للقصة:

أخرجها أيضًا ابن الجوزي في الموضوعات (٢٧٣/٣) حيث قال: «حُدثت عن هارون بن طاهر أنبأنا صالح بن أحمد بن عمر في كتابه حدثنا أبو الحسين على بن الحسين الرازي إملاءً حدثنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد المروزي حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التيمي حدثني الفضل بن العباس حدثني عبد العزيز بن الحجاج الخولاني قال: أبو الحسين- هكذا قال- وهو عندي عبد القدوس بن الحجاج حدثني صفوان عن عمر أنه كان له ابنان يقال لأحدهما عبد الله والأخر عبيد الله، وكان يكنى أبا شحمة، وكان أبو شحمة أشبه الناس برسول الله ﷺ تلاوة للقرآن، وأنه مرض مرضًا فجعل أمهات المؤمنين يعدنه، فبينا هُن في عيادته قلن لعمر: لو نذرت على ولدك كما نذر على بن أبى طالب على ولده الحسن والحسين فالبسهما العافية. فقال عمر: على نذر واجب لئن ألبس الله عز وجل ابنى العافية أن أصوم ثلاثة أيام، وقالت والدته مثل ذلك، فلما أن قام من مرضه، أضافه نسيكة اليهودي، فأتوه بنبيذ التمر فشرب منه، فلما طابت نفسه خرج يريد منزله، فدخل حائطًا لبني النجار، فإذا هو بامرأة راقدة فكابدها وجامعها، فلما قام معها شتمته وخرقت ثيابه وانصرفت إلى منزلها». وذكر الحديث بطوله.

#### التحقيق

قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٧٥/٣):
«صفوان الراوي عن عمر بينه وبين عمر رجال، والمتهم
بهذا الحديث الرجال الذين في أول الإسناد، ولا طائل
في الإطالة بجرح رجاله، فإنه لو كان رجاله من الثقات
علم من الدسئاسين لما فيه مما يتنزه عنه الصحابة،
فكيف، وليس إسناده بشيء».

قلت: ولقد أورد الإمام الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص٢٠٣) كتاب الحدود (ح٢) هذه القصة وحكم عليها بالوضع بطرقها حيث قال: «حديث: إن عمر أقام الحد على ولد له يكنى أبا شحمة بعد موته في قصة طويلة: موضوع». أهـ.

قلت: بهذا يتبين للقارئ الكريم أن هذه القصدة واهية حكم عليها بالوضع أئمة هذا الفن الإمام ابن الجوزي في الموضوعات، والإمام ابن حجر في الإصابة، والإمام ابن عراق في تنزيه الشريعة، والإمام الشوكاني في الفوائد، كما بينا أنفاً.

والله من وراء القصد.

#### الشكفي النجاسة بالمسادات

يسال سائل فيقول: بعد التبول أشعر وكأن قطرات من البول تسقط في ثيابي، فماذا أفعل؟

الجواب: الدين مبني على اليقين، والشك لا يبنى عليه عمل، فما دمت تشك في خروج الماء بعد الاستنجاء فلا تلتفت إلى هذا الشك، ولا تُعد الوضوء، خشية أن تفتح على نفسك بابًا من الوسوسة تعجز عن التخلص منه بعد ذلك.

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شُكي إلى النبي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شُكي إلى النبي عنه الرجلُ يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا». [متفق عليه]. وقد بوّب عليه البخاري رحمه الله فقال: (باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن). والله أعلم.

#### التداوي من النحافة

يسال عبد الله عبد الرحمن حامد من أسوان: هل يعتبر أخذ الأدوية لتقوية البدن وزيادة الجسم والتخلص من النحافة فيه تغيير لخلق الله؟

الجواب: عن أسامة بن شريك أن رسول الله ﷺ قال: «تداوَوْا، فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم». [صحيح أبى داود ٣٢٦٤].

فالتداوي مشروع، والنبي على يقول: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». [مسلم ٢٦٦٤]. وننصحك باكل القثّاء بالرَطب، فإنه من الطب النبوي لعلاج النحافة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أرادت أمي أن تُسمئني لدخولي على رسول الله على الم أقبل عليها بشيء مما تريد، حتى أطعمتني القثاء بالرطب، فسمنت عليه كأحسن السمن». [صحيح أبي داود: ٣٣٠٣].

#### ردُ المال المسروق

يسال سائل: ما حكم المال المسروق، إن أراد السارق أن يرده وهو لا يعلم أين صاحبه؟

الْجُواْبِ: السُرقة كبيرة من الكبائر، فإن ستر الله على عبده وتاب عليه، وكان المسروق باقيًا عنده، ويستطيع أن يرده على صاحبه بأية طريقة رُده، فإن لم يستطع تصدّق به ولصاحبه الأجر، وله أجر التوبة وأداء الأمانة.

#### موقف المسلم من التشاؤم

يسال سائل: هل الشؤم في المرأة والدابة والدار حرام أم حلال وما قولكم في قول النبي ﷺ: «الشؤم في ثلاث: المرأة



الجواب: هذا الحديث متفق عليه بهذا اللفظ، وهو: «إن كان في شيء...» يعني الشوم، قال الألباني في «الصحيحة» (٢٧٧/١): «والحديث يعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء، لأن معناه: لو كان الشوم ثابتًا في شيء ما، لكان في هذه الثلاثة، لكنه ليس ثابتًا في شيء أصلاً، وعليه فما في بعض الروايات بلفظ «الشوم في ثلاثة» أو «إنما الشؤم في ثلاثة» فهو اختصار وتصرف من بعض الرواة. والله أعلم». اه.

وقال ابن الأثير في «جامع الأصول» (٦٣٣/):

«لما أبطل الله مذهب العرب في التطير بالسوانح
والبوارح من الطير والظباء ونحو ذلك، قال: فإن
كان لأحدكم دار يكره سكناها، أو امرأة يكره
صحبتها، أو فرس لا يعجبه ارتباطه، فليفارقها،
بأن ينتقل عن الدار، ويبيع الفرس، ويطلق
الزوجة».

وقال الحافظ في الفتح: «وذلك حسما للمادة، وسداً للذريعة، لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو الطيرة، فيقع في اعتقاده، فأشير إلى اجتناب مثل ذلك، وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى». اهد «فتح الباري»

#### اتقوا الله في تقسيم الميراث

تسأل: و. ع. م- من كفر الشيخ:

ما حكم الإخوة الذين يقولون لأخواتهم: ليس للفتيات ميراث، وإذا أعطوهنَ شيئًا كان أقل بكثير من حقهن؟

الجواب: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، وبين ذلك في سورة النساء بيانًا شافيًا، واستفتح بقدوله: ﴿لِرَجَالِ نَصِيبُ مِمًا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالأَقْرِبُونَ وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبُ مِمًا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالأَقْرِبُونَ وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبُ مِمًا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالأَقْرِبُونَ مِمًا قَلَ مَنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَقْرُوضَا ﴾، والأقربُونَ مِمًا قلَ مَنْهُ أَوْ كَثُر نَصِيبًا مَقْرُوضَا ﴾، للله ومَنْ يُطع اللّه ورَسُوله يُدْخِلْهُ جَنَّات تَجْرِي الله ومَنْ يُطع اللّه ورَسُوله يُدْخِلْهُ جَنَّات تَجْرِي (١٣) ومَنْ يعص اللّه ورَسُوله ويَتَ عَدُ حُدُوده يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيها ولَلهُ عَذَابُ مُهينٌ ﴾، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيها ولَلهُ عَذَابُ مُهينٌ ﴾، فالواجب على الإخوة أن يتقوا الله في أخواتهم، وأن يعطوهن نصيبهن كاماذُ غير منقوص، وإلا

فإن الله سيأخذ لهن حقهن في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما قال ﷺ: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». [مسلم ٢٥٨٢].

#### العجز عن الوفاء باليمين

يسال: محمد عبد العاطي – من الأقصر فيقول: لقد حلفت يمينًا بالله على شيء لا أمتلكه ولم أستطع الوفاء بالحلف لوجود ضرر في تنفيذه، فهل علىّ كفارة يمين أم ماذا أفعل؟

الجواب: إذا حلف الإنسان على فعل شيء ثم عجز عنه، أو رأى في فعله ضررًا، فعليه كفارة يمين؛ لقول النبي على: «مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه». [مسلم ١٦٥٠].

#### النوم في السجد

ا يسال: سعيد إبراهيم- مركز الدلنجات محافظة النحيرة:

ا ما حكم النوم في المساجد؟

الجواب: بوّب البخاري في صحيحه في كتاب «الصلاة»: (باب نوم الرجال في المسجد)، وذكر فيه ما يدل على جوازه، قال الحافظ في الفتح (٥٣٥/١): وهو قول الجمهور.

#### الرضاع المانع من الزواج

يسأل عبد الحكيم عطا عبد العال بأسيوط فيقول:

رجل يريد أن يتزوج بامرأة علمًا بأن له أخًا أصغر منه وهي لها أخ أصغر منها قد رضعا معًا أكثر من مرة رضعات مشبعات؟ فما حكم هذا الزواج؟

الجواب: إذا كان الذي يريد الزواج لم يرضع من أم المرأة، والمرأة التي يريد زواجها لم ترضع من أمه، فلا بأس وهي له حلال، أما إذا كانت المرأة التي يريد زواجها رضعت من أمه مع أخيه فهي أخته لا تحل له، وأما إن كان أخوه رضع من أمها، فهي وأخواتها محرمات على أخيه، وتحل له هو.

والرضاع المحرّم خمس رضعات في سنّ الرضاع وهو ما كان دون الحولين.



#### الذهب للنساء لاللرجال

سُئل: ما الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال؟

أجاب: اعلم أيها السائل، وليعلم كل من يطلع على هذا الجواب أن العلة في الأحكام الشيرعية لكل مؤمن، هي قول الله ورسوله في القيد الله ورسوله مُؤْمِنة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴿ [الأحزاب: ٣٦]، فأي

واحد يسالنا عن إيجاب شيء أو تحريم شيء دل على حُكمـــه

الكتاب والسنة، فإننا نقول:
العلة في ذلك قصول الله
تعالى، أو قول رسول الله
هي وهذه العلة كافية لكل
مؤمن، ولهذا لما سُئلت
عائشة رضي الله عنها: ما
بال الحائض تقضي الصوم
ولا تقضى الصلاة؛ قالت: «كان

يصيبنا ذلك فتُؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». لأن النص من كتاب الله أو سنة رسوله على على موجبة لكل مؤمن، ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان العلة وأن يلتمس الحكمة في أحكام الله تعالى، لأن ذلك يزيده طمأنينة، ولأنه يتبين به سمو الشريعة الإسلامية حيث تقرن الأحكام بعللها، ولأنه يتمكن به من القياس إذا كانت علم هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر أخر لم ينص عليه، فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاث.

ونقول- بعد ذلك- في الجواب على

السؤال: إنه ثبت عن النبي التحريم لباس الذهب على الذكور دون الإناث، ووجه ذلك أن الذهب من أغلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحلية، والرجل ليس مقصودًا لهذا الأمر، أي ليس إنسانًا يتكمل بغيره أو يكمل بغيره، بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة، ولأنه ليس بحاجة إلى أن يتزين لشخص آخر تتعلق به رغبته، بخلاف المرأة، فإن المرأة ناقصة تحتاج إلى تكميل بجمالها، ولأنها محتاجة إلى التجمل بأغلى أنواع الحلى،

حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها؛ فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب دون الرجل، قال الله تعالى في وصف المؤأة: ﴿ أَوَمَنْ يُنَشَعْاً فِي الحَمْامِ المَدْيَةِ وَهُوَ فِي الخَصَامِ عَيْرُ مُبِينَ ﴾ [الزخرف: ١٨].

وبهذا يتبين حكم الشرع في تحريم لباس الذهب على الرجال.

وبهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى هؤلاء الذين ابتلوا من الرجال بالتحلي بالذهب، فإنهم بذلك قد عصوا الله ورسوله وألحقوا أنفسهم بمصاف الإناث، وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها، كما ثبت ذلك عن النبي ، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا شاءوا أن يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذلك، وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا خواتم منه إذا لم يصل ذلك إلى حد السرّف.

## التسمية عند دخول الحمام

سُئل: إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمى؟

أجاب: إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه، لأن وجوب التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقوي؛ حيث قال الإمام أحمد رحمه الله: «لا يصح عن النبي في التسمية في الوضوء شيء». ولذلك ذهب الموفق صاحب المغني وغيره إلى أن التسمية في الوضوء مستحبة لا واجبة.

## المسح على الخفين بعد انتهاء المدة

سُئَل: مَن مسح على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم؟

أحاب: إذا انتهت مدة

اجاب إدا المسهد المسهد المسهد المسهد المسعد التهاء المدة، فإن كان أحدث بعد انتهاء المدة، المدة ومسح، وجب عليه إعادة الوضوء كامالاً بغسل رجليه، ووجب عليه إعادة الصالاة، وذلك لأنه لم

يغسل رجليه فقد صلى بوضوء غير

تام، وأمسا إذا انتهت مسدة المسح وبقي الإنسان على طهارته، وصلى بعد انتهاء المدة، فصلاته صحيحة لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء، وإن كان بعض العلماء يقولون: إن انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء، لكنه قول لا دليل عليه، وعلى هذا فإذا تمت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته بعد انتهاء المدة، ولو يومًا كاملأ، فله أن يصلي ولو بعد انتهاء المدة، لأن وضوءه قد ثبت بدليل شرعي فلا يرتفع إلا بدليل شسرعي، ولا دليل عن النبي

على أن انتهاء مدة المسح موجب للوضوء. والله أعلم.

## أنواع الدماء الخارجة من المرأة

سئئل: إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تمين هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم غيره فماذا تعتدره؟

أجاب: الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة.

# زكاة مال الصبي والمجنون

سئئل: هل تجب الرّكاة في مال الصبي والمجنون؟

أجاب: هذه المسألة محل خلاف بين العلماء: فمنهم من قال: إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة، نظرًا إلى تغليب التكليف فيها، ومعلوم أن الصغير والمجنون ليسا من أهل

التكليف فلا تجب الزكاة في مالهما.

ومنهم من قال: بل الزكاة وأجبة في مالهما، وهو الصحيح؛ لأن الزكاة من حقوق المال ولا ينظر فيها إلى المالك، لقوله تعالى: ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: ١٠٣]، فجعل موضع الوجوب المال، ولقول النبي لعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويتولى إخراجها وليهما.



# بقلم: شوقي عبد الصادق

الحمد لله الذي العن إزاره والكبرياء رداؤه، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، يقول تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيِعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضِ انْظُرْ كَنْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنعام: ٦٥].

يقول ابن كثير في تفسيرها: قال البخاري رحمه الله: يلبسكم: يخلطكم، من الالتباس. يُلبسوا: يُخلطوا. شيعًا: فرقًا، وذكر حديثًا بسنده عن جابر بن عبد الله لما نزلت الآية: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ قال رسول الله ﷺ: «أعوذ بوجهك». «أو من تحت أرجلكم» قال: «أعوذ بوجهك». «أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض».

قال رسول الله ﷺ: «هذا أهون أو أيسر». وقال أيضًا: ويتعلق بهذه الآية أحاديث ذكر منها ما عند مسلم وأحمد أن النبي ﷺ دخل مسجد بنى معاوية فصلى فيه ركعتين وناجى ربه طویلاً، ثم قال: «سالت ربی ثلاثًا، سالته أن لا يهلك أمتى بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتى بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها».

ونقل عن أبى بن كعب قوله: فهي أربع خلال منها اثنتان بعد وفاة النبي ﷺ بخمس وعشرين سنة ألبسوا شيعًا وذاق بعضهم مأس بعض، ويقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان الرحم والخسف.

وقال نقلاً عن ابن مسعود أنه كان يصيح وهو في المسجد على المنبر ألا أيها الناس إنه قد نزل بكم أن الله يقول: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ لو جاءكم عذاب من السماء لم يُبق منكم أحدًا ﴿ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ لو خسف بكم الأرض أهلككم ولم يُبق منكم أحدًا ﴿ أَوْ يِلْبِسِكُمْ شِيكِعًا وَيُذِيقَ بَعْ ضَكُمْ بَأْسَ بَعْض ﴾ ألا إنه نزل بكم أسوأ

وقول ثان عن ابن عباس ﴿عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ يعنى أمراءكم ﴿ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ يعنى عبيدكم وسفلتكم، ويذيق بعضكم بأس بعض، يعنى: يسلط بعضكم على بعض بالعذاب(١).

وبالنظر إلى قول ابن مسعود في الآية وهو يقول ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث؛ وقد حدث ما أخبر به النبي على من التفرق والتشيع، فقال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعين في النار، وافترقت النصاري على اثنتين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وإحدى وسبعين في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وثنتين وسبعين في النار». قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم الجماعة(٢)، وكل فرقة تزعم أنها الجماعة ولكن الجماعة الحق هي التي تلتزم

ما كان عل الد النبى وأصحابه عقيدة وعبادة وخُلُقًا وسلوكًا، أو بمعنى آخر تتمسك بالكتاب والسنة يفهم سلف الأمـــة، وليس المراد بالجماعة والفرقة الناحية أن لا يقع منها أدنى اختلاف فإن ذلك كان في فضلاء الصحابة رضى الله عنهم.

والمضرج من هذا التفرق والتشبيع هو العمل بقوله تعالى: ﴿ تَعَالُواْ إِلَى كُلِمَةٍ سَوَاءِ بَنْنَنَا وَبَنْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْسُرِكَ بِهِ شْنَيْنًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُئُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونَ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٦٤]، وقوله: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَيْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَـاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبُحْتُمْ بِنَعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

## صورمن البأس بين المسلمين

ومن أسوأ الثلاث أيضًا البأس الذي ذاقه المسلمون من بعضهم البعض وكل هذا يسبب البعد عن الكتاب والسنة وعدم الاحتكام إليهما في كل صغير وجليل، فذاقت الرعبة بأس الرعاة ومن تولى أمرها وذلك لما غاب عن واقعهم قول النبي ﷺ: «اللهم من ولي من أمر أمتى شبيئًا فشبق عليهم فأشقق عليه ومن ولى

من أمر أمتى شبيئًا فرفق بهم فارفق به». وقوله: «إن الله بعند الذين يعندون الناس في الدنيا»(٣).

وذاق ذوو الأرحام بأس بعضهم البعض لما عُطل فيهم قول الله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَنْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُ وا أَرْحَامَكُمُّ (٢٢) أُولَئكَ

الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ [محمد: ۲۲، ۲۳].

وعُطل فيهم قول نبيهم ﷺ: «إن الله عز وحل لما خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة، قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ اقرءوا إن شئتم: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تُولِّيْ تُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطَّعُ وَا أَرْحَامَكُمْ ﴾(٤)». وفي الصحيحين أيضًا قوله الجنة قاطع» وقوله «من سره أن الجنة قاطع» وقوله «من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسا له في أثره فليصل رحمه». فلما عُطلت هذه التوجيهات والتحذيرات الإلهية والنبوية من واقع كثير من المسلمين ذاق ذوو الأرحام بعضهم بأس

كذلك ذاق الأجراءُ والفقراءُ بأس أصحاب الأموال والأغنياء لما غطل بينهم قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُّ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ١٢٩]، وقول رسول الله ﷺ: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره»(٥).

فتجد بعض أصحاب المصانع والشركات يبخس العامل أجره، أو يمنعه كلية؛ أَمَا للغ أصحاب الشركات أن من صالح الأعمال التي يُتوسل بها إلى الله إعطاء الأحدر أحره كما

في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وأغلق عليهم، فتوسل أحدهم إلى الله بأحسن أعماله وأخلصها فكان هذا العصمل دفع الأحسر للأجسر بعد استثماره وتنميته ولو أعطاه الأصل لكفى، ففرج الله عنهم الصخرة، فهلا فعل أصحاب الأموال



ذلك ليفرج الله عنهم الاحتكار وعن الأمة الغلاء؟

ولون آخر من البأس بين الأغنياء والفقراء: وخلاصته أنه إذا طلب الفقير من الغني مالاً بفائدة وربا أعطاه وإن طلبه قرضًا منعه. أفّغَاب عنه قول النبي عَلَيّه: «إن السلف يجري محرى نصف الصدقة»(٦).

فمن أسلف أخاه مبلغًا قرضًا حسنًا فكأنما تصدق عليه بنصفه ويعود إليه ماله كاملاً ويدخر له أجر التصدق فينتشر الفضل بين الناس وبزول البأس.

وذاق الجارُ بأس جاره حتى اختلفا على موضع اللبنة وتقاتلا لما عُطل بينهما قول الله موضع اللبنة وتقاتلا لما عُطل بينهما قول الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِنِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَاكِينِ وَالجار الجُنبُ ﴾ وَالْسَاء: ٣٦]، وعُطل قول النبي الله الذي في الصحيحين عن أبي هريرة: «لا يمنع جار جاره أن يغزر خشبة في جداره». وقوله: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سهورثه».

وذاق الآباء بأس أبنائهم حتى قدم الولدُ صاحبه على أبيه وأمه، ووقر صديقه وأهان أباه وعقه، وكان الجزاء من الآباء أن أذاق بعض الأبناء البأس، بعدم العدل بينهم في العطية أو بحرمان البعض من الميراث، فعطل قول النبي على فيها أخرجه البخاري من رواية النعمان بن بشير: «اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا

بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم»(٧)، فهل أن عباد الله أن نقيم ما عطلناه من أوامر الله ورسوله حتى يزول البسأس من بيننا وينحصر فقط بين أعدائنا كما أخبر ربنا سحانه؟

أما قول أبي بن كعب الذي نقله عنه ابن

كثير أنه وقعت اثنتان ويقيت اثنتان لايد منهما واقعتان وهي الخسف والرجم فهو لم يقع للأملة كلها ولا يمنع وقوعه لحماعات من الأمة في أماكن متفرقة وأزمان متفاوته، ففي حديث مسلم السابق استجاب رب العزة لرسوله على فلم يهلك الأمة بالغرق العام ولا المجاعة العامة ولكن لا مانع من وقوع خسف وقذف ومسخ لناس من الأمة إذا ارتكبوا ما حرم الله ورسوله ﷺ، وتقع بهم عقوبة الله كما في الحديث الصحيح عن أنس مرفوعًا: «ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف»(٨). وهذه المنكرات المذكورة في الحديث لا يخلو منها عُرس من الأعراس اليوم بل وغير الأعراس إلا من رحم الله تعالى وعصم، فتأتى العقوبة الربانية وقد يهلك فيها أيضا الصالحون ولكن يُبعث من مات في هذا الهلاك العام كلُّ على نيته وعلى ما مات عليه من توحيد وطاعة أو شرك ومعصية.

نسأل الله النجاة وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه.



۱- ابن کثیر ۱۳٦/۲ بتصرف.

٢- الصحيحة برقم ١٤٩٢ جيد.

٣- مسلم برقم ١٨٣٣ .

٤- مسند الإمام أحمد ٨٣٤٩.
 إسناده صحيح

٥- فتح الباري برقم ٢٢٧٠ . 3. ٧. ٨- السنسلة المحدد

۲، ۷، ۸- السنسلة الصحيحة
 برقم ۱۹۵۳، ۱۲٤۰، ۲۲۰۳.



فهي في حقيقتها تقريب المدعو من رتبة الكمال البشري بكل وسيلة مشروعة، وعليه فالتربية تصنع الأجيال، وتهيئ الأشبال ليرتقوا ذُرى الكمال، متسلحين بعقائد صحيحة، وأعمال صالحة، وأخلاق زاكية في الدنيا، كما تهيئهم لأنعم نعيم أهل الجنة في الآخرة، قال تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٣٣].

# الهمية التربية

تظهر أهمية التربية والحاجة إليها اعتمادًا وتطبيقًا وممارسة في الدعوة إلى الله في الجوانب الآتية:

# ١.التربية مهمة الأنبياء

لا شك أن الاشتغال بالتربية والتزكية هو طريق الأنبياء والعلماء والمصلحين قاطبة، قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اَيَاتِهِ وَيُزَكِّبِ هِمْ وَيُعَلِّمُ هُمُ الْكِتَابَ وَالحَكْمَةَ ﴾ [الجمعة:٢].

والتزكية هي التعبير القرآني لمصطلح التربية، وإن كان في معنى التربية من التعاهد والمتابعة للمتربي الصغير ما ليس في التزكية، قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: لا ]، وقال سبحانه: ﴿أَلَمْ ثُرَبَكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨]، فكأن التزكية فينا مِنْ عُمُركَ سِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨]، فكأن التزكية هي ثمرة التربية، ولذا قال تعالى: ﴿قَدْ أَقُلْحَ مَنْ تَزَكُى ﴾ [الأعلى: ١٤]، فالتربية من أول أعمال الأنبياء والمرسلين وأولاها، وقد قال تعالى: ﴿فَيهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾ [الأنعام: ٩٠]. وفي ممارسة النبي في للتربية مع أصحابه صفحات مشرقة، حق على كل داعية أن يطالعها مقتديًا ومهتديًا.

والتربية هي التي تحول العقيدة المستكنة في النفوس يقينًا إلى حقيقة سلوكية في الواقع، وترسخ معاني الألوهية في القلب، ليصبح يقينًا لا تزلزله محنة وابتلاء، كما لا تغيره نعمة ورخاء.

وأخيرًا فإنه: "لا يصلح أخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله"(١).



إن عملية نقل المعلومات الذهنية من حيز الإدراك الجامد إلى حيز التطبيق العملي الحي بصورة متدرجة ومتأنية ومتكاملة ومتوازنة ومستمرة، وبطريقة عميقة جذرية مؤثرة، هو ما تعنيه عبارة التربية والتزكية.



العدد الرابع السنة الثالثة والثلاثون

وتتعاظم أهمية التربية لأن الدعوة والدعاة يتعرضون فوق كل أرض للفتن أنواعًا منوعة، بالخير والشر، والرغبة والرهبة، ولا يعصم بإذن الله – من فتنة السراء والضراء إلا تربية تعظم أمر الآخرة، وتصغر شأن الدنيا، وتؤثر ما يبقى على ما يفنى، قال تعالى: ﴿قَدْ أَقْلُحَ مَنْ تَزَكّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلًى (١٥) بَلْ تُوْثِرُونَ الحْيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالآخِرَةُ خَيْرُ

# ٣. التربية وقاية من مفاسد الزمن

يتميز هذا الزمان بتقدم مذهل في وسائل التقنية ونقل المعلومات وسرعة التواصل والاتصالات، وحقق هذا مصالح معلومة، وواكبها مفاسد مشهورة عبر الفضائيات والشبكات العنكبوتية، فدارت عجلة الفساد سريعة عبر تلك المعابر، واقتحمت حصون الأمة وهددت من داخلها، كل ذلك يقتضي عناية خاصة بالتربية لتكون حصانة للأمة بعامة وللدعاة بخاصة.

ويتميز هذا الزمن بأزمة ثقة بين أهله، وبين طبقات الناس فيه، شيبًا وشبابًا، رجالاً ونساءً، والتربية على حسن الظن، وتقديم الخير، وقبول العذر، وسلامة الصدر حصانة للأمة بعامة، وللدعاة بخاصة.

ويتميز هذا الزمان بأزمة في القدوة، فلا تتحقق في الأب بالنسبة للولد، ولا في الأم بالنسبة للبنت، ولا في الأستاذ بالنسبة للطالب.

والتربية على العمل بالعلم، والتحلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل، والاقتداء والتأسي بالمثل الكامل يحقق حصانة للأمة بعامة، وللدعاة بخاصة.

ويتميز هذا الزمان بأزمة في الكفاءة والإتقان، فيشتكى من جَلَد الفاجر وعجز

الثقة، وضعف القوة والكفاءة، وقلة الصدق والأمانة.

والتربية على إحسان العمل، ورعاية حقوق الله تعالى وحقوق خلقه، أداءً للأمانة، وقيامًا بالواجب، يمثل حصانة للأمة بعامة، وللدعاة بخاصة.

#### ٤ . التربية سبيل التمكين

لم تُر الأمة الإسلامية بحالة من الضعف كهذه الحالة اليوم، حين استبدلت شريعتها، واستوردت مناهجها، وسقطت في التبعية لأعدائها، والقيام بواجب التربية والتزكية للنفوس عامة؛ هو في الحقيقة تهيئة للأمة للمطالبة بتحقيق وتطبيق شرع الله في الأرض، وما أحسن مقولة من قال: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم على أرضكم.

وإن العناية بالتربية لطائفة مخصوصة من الأمة يهيئ لها فئات فذّة قادرة على البذل والعطاء، وتحقيق الآمال، والمرابطة على الثغور العلمية والعملية حماية للدين من كيد الكائدين، وعيث العابثين.

وصفوة القول أن الواجب التربوي هو طريق الخلاص، وأس التمكين.

# الخلل التريوي هو الداء

كثيرًا ما يُرَدُّ الفشل في تحقيق الأهداف الدعوية إلى أسباب داخلية.

وعمدة هذه الأسباب عند التحقيق هو الخلل التربوي:

فتارة يكون الخلل بسبب ضعف التربية. وتارة بسبب عدم تدرج التربية. وتارة بسبب عدم تدرج التربية. وتارة بسبب عدم تكامل التربية، فتتضخم قضايا وأمور على حساب أمور أخرى لا تقل أهمية. وتارة أخرى بسبب عدم التوازن بين التربية وأصول ومنطلقات أخرى في الدعوة إلى الله.

وهكذا فالتربية الجادة المتكاملة المنضبطة دعامة تحقيق الأهداف، سواء أكانت أهدافًا

# علميةً أم عمليةً. عدال المسال المسال

وقد عد الإمام الشاطبي رحمه الله أمارات العالم فذكر منها: "أن يكون ممن ربّاه الشيوخ في ذلك العلم، لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير أن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح، فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله عنه وأخذهم بأقواله وأفعاله، ... وصار مثل ذلك أصلاً لمن بعدهم، فالترم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي على حتى بلغوا ذروة الكمال في الأمور الشرعية (٢).

# ضرورات التربية

# ١. اتساع نطاق العمل الدعوي:

فقوافل التوبة تؤوب إلى الله تترى، وهي خليط مستنافسر من سلوكسيات تربوية لا يجمع بينها إلا أنها بعيدة عن المنهج السوي، وقد انتقلت إلى الصف

الإسلامي بكل ما تحمله من رواسب المسالك الماضية، وإن تصعيدها في مدارج العمل الإسلامي من غير تصفية وتربية جادة ينعكس بأثار وبيلة على العمل بأسره، ما لم يتدارك ذلك بتربية حاسمة ومؤثرة، وإلا يكن هذا؛ فإن حديثي العهد بالجهل والمعاصي والثقافات المنحوفة سيقولون كما قيل من قبل: ﴿ اجْ عَلْ لَنَا إِلَهُ ا كَ مَا لَهُمْ اللهِ الْهُمَ الْهُمْ اللهِ المُعاصي [الأعراف: ١٣٨]، أو "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط "(٣) فلابد من إزالة آثار الماضي وتأسيس بنيان الحاضر على أسس مستقيمة وقواعد متنة.

# ٢. تنشئة الصفوف الثانية والكفاءات البديلة وصناعة الأجيال:

فلا يصح ولا يصلح الاعتماد - بعد الاتساع - على شخصيات آسرة، وقيادات كبرى فحسب، ذلك أن العمل التربوي يعتمد على المخالطة والاحتكاك المباشر، ولا يتأتى هذا لتلك القيادات الأولى، فلابد من همزة الوصل بين الأجيال، وهم أفراد تلك الصفوف الثانية من طلبة العلم والدعاة النابهين الذين يعتمد عليهم في تحريك القلوب، ومتابعة التعليم، والتقويم المستمر، وعليه فلابد من جهد تربوي ضخم لتربية الدعاة والمصلحين.

# ٣. تنويع مجالات الدعوة

# وتخصصاتها ووسائلها:

ويحتاج هذا الأمر إلى من يسد الثغرات في سائر المجسالات من الطاقات والكفاءات، ولا يتأتى هذا إلا بوجود الإنتاج التربوي المتين الغسزير الذي يوصف بالرجولة والصدق، قال تعالى: ﴿مِنَ المُؤْمِنِينَ

رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾
[الأحزاب: ٢٣]، فإن مجالات كثيرة قد أشرعت أبوابها تنتظر من يلجها ويشارك فيها، ويضرب للدعوة فيها بسهم، وهذا يستلزم اعتماد التربية وسيلة وغاية في وقت واحد، مع التنبه إلى خطورة الاستعجال في التجميع على حساب التربية المنضبطة.

وإلى لقاء إن شاء الله تعالى

 <sup>(</sup>١) من كلام مالك رحمه الله. انظر: التمهيد لابن عبد البر (١٠/٢٣).

<sup>(</sup>٢) الموافقات للشاطبي (٦٦/١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٧٤٩٤٧)، والترمذي (٢١٨٠) وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (٢٠٠٢).



# بقلم/صلاح عبدالخالق

كبير أعده الله لهم في الجنة.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: كان رجل يسرف على نفسه- أي في المعاصى- لما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر على ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا، فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض، فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له.

وعن أنس أن النبي على دخل على شباب وهو في الموت، فقال: كيف تجدك، قال: أرجو الله يا رسول الله وإنى أخاف ذنوبي، فقال رسول الله الله يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. [صحيح الترمذي ٧٨٥]

قال تعالى في سورة الإنسان: ﴿إِنَّا نُخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قُمْطُرِيرًا (١٠) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شْئَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرُةً وَسُرُورًا ﴾

[الإنسان: ١٠-١١]

عن شداد بن أوس رضى الله عنه قال رسول الله على: قال الله: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي.

[صحيح الجامع ٢٣٣٢]

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله... إلى أن قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه». الرجل الأول هذا: ضاف الله عز وجل بالغيب،

الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، والصلاة والسلام على خير الأنام... وبعد: فنكمل ما ابتدأناه بحول من الله وقوته

عن وسائل الأمن والأمان يوم تشييب رؤوس الولدان في الآخرة، وذكرنا بعض وسائل الأمن يوم الفزع الأكبر، وكان مما ذكرناه تحقيق التوحيد لله عز وجل، والإخلاص، والإحسان إلى الناس، وتقوى الله عز وجل.

#### خامساً:الخوف من الله تعالى

تعريف الخوف لغة: انفعال النفس، بحدث لتوقع ما يرد من المكروه، أو يفوت من المحبوب وهو الفزع. [المعجم الوسيط ٢٠٧]

والخوف الذي أقصده هنا هو الخوف من غضب الله تعالى وعقابه.

عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله على: «من خاف الله عز وجل خوف الله به كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيع».

[صحيح الترمذي ٢٨٠٥]

إذا خاف المسلم ربه تعالى صار في حمايته ورعايته فلا يستطيع أحد أن يؤذيه إلا بإذنه، فصار في أمن وسعادة في دنياه.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَنُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفَرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ﴾ [الملك: ١٢].

قال العلامة السعدي: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَضْشُووْنَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ أي: في جميع أحوالهم حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله، فلا يقدمون على معاصيه ولا يقصرون فيما أمر به، ﴿ لَهُمْ مَ غُفِرَةً ﴾ لذنوبهم وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم ولهم أجر والثاني: تذكر وقوفه بين يدي الله جل جلاله في ساحة الحساب فبكى من خشية الله تعالى فكان الجزاء من جنس العمل، فصارا في ظل عرش الرحمن في وسط هذا الحر الشديد، وهذا فضل عظيم من المولى الكريم.

قال رسول الله ﷺ: «عينان لا تمسهما النار أبدًا: عين بكت من خشيية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله». [صحيح الجامع (٤١١٣)] وقال تعالى: ﴿ وَلَمِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ الجنة الأولى: جزاء على ترك المنهيات. والجنة الثانية: على فعل الطاعات. قال رسول الله ﷺ: «من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة».

[صحيح سنن الترمذي ١٩٩٣]

قال الإمام المنذري: معنى الحديث: أن من خاف ألزمه الخوف إلى السلوك إلى الآخرة والمبادرة بالأعمال الصالحة خوفًا من القواطع والعوائق. [الترغيب ١٣٦/٤]

# سادساً: تعلم القرآن والعمل به

قال تعالى: ﴿إِنَّ النَّدِينَ يَتْلُونَ كَتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمًّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (٢٩) لِيُوفَّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾

[فاطر: ۲۹، ۳۰]

الشاهد من الآية: أن الذين يقرعون القرآن الكريم قراءة تدبر وتمعن وتعلم واهتداء بما فيه وعمل بأوامره واجتناب نواهيه قد أحسنوا التجارة مع الله فباعوا قليلاً وربحوا عظيمًا، قال تعالى: ﴿ فَإِمّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدُايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلاَ هُمُ يَحْرَنُونَ ﴾

[البقرة: ٣٨]

قال الحسن: الهُدى: القرآن. قال العلامة السعدي: ﴿ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ إذا انتفى الخوف والحزن حصل ضدهما وهو الأمن التام، فمن اتبع هداه، حصل له الأمن والسعادة

الدنيوية والأخروية.

وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله على يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله على ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال: «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما فرق أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما».

الله أكبر: يأتي صاحب القرآن الذي كان يقرأ ويعمل به فوق رأسه مظلة تحميه من لهيب الشيمس المحرقة وتتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عنه.

سابعًا: الإنفاق في سبيل الله

قال تعالى: ﴿ النَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْ وَالهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا ولاَ أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمُ عِنْدَ رَبَّهُمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٢]

معنى سبيل الله: أي طاعته ومرضاته.

معنى المن: ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها، الأذى: هو السب والتشكي وهو أعم من المن لأن المن جنزء من الأذى لكنه نص عليه لكثرته. [القرطبي ١٣٣١/٢]

والمَّن والأَذى مبطلان لشواب الصدقة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالْمُنَّ وَالأَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٤]

﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ أي: لهم جـزاؤهم العظيم اللائق بهم مكافئة على إخـلاصهم في إنفاقهم.

﴿ فَالاَ خَوْفٌ عَلَيْ هِمْ وَلاَ هُمْ يَحْ زَنُونَ ﴾ لا خوف: أي فيما يستقبلونه من أهوال القيامة. ولا هم يحزنون: على ما خلفوه من الأولاد ولا فاتهم من الحياة الدنيا لأنهم صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. [تفسير ابن عثير ١٣٠٨/١]

وإلى لقاء إن شاء الله

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن بضلل فلا

هادى له، والصالاة

والسالام على الم

رسول الله و

اعلم أذي

المسلم أن الأخوة

هي أقوى رابط

بان المسلمين

وهي ثمرة من

ثمرات التوحيد

والإيمان، فإن وجدت

وُجد مجتمع مسلم

متكامل، وإن نُزعت

تفرق الناس أشتاتًا

في الدين أقوى من الأخوة في النسب فهذا دين الله، فالأخوة في النسب يوجد فيها الخير والشر، أما الأخوة في الدين فلا تكون إلا على الخير، فإن وحد شر فلا أخوة أصلاً.

يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام:

١- إخوة أوفياء. ٢-أصدقاء. ٣- معارف. ٤-أعداء.

أما الصنف الأول فلا تبحث عنه فقد نسخ منذ زمن، وأما الصنف الثاني فندُر أن تجد صديقًا. بقى المعارف وأكثرهم أعداء، فإذا دخلت عليهم مدحوك، وإذا غيت عنهم بالسنة حداد سلقوك.

وظهر الخلاف فيما بينهم ومن ثم كانوا هدفًا سهلاً لأعدائهم.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْـوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠]، وقال أيضًا: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّالَاةَ وَآتَوُا الزُّكَاةَ فَإِخْ وَانُّكُمْ فِي الدِّين ﴾ [التوبة: ١١].

وقال ﷺ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه». وقال أيضًا: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

ومن هنا يأتي سؤال مهم: أيهما أقوى الأخوة في النسب أم الأخوة في الله؟ إن الأخوة

عادل عبد الرحمن

إذن فمن هو الأخ بعد؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله في تعريف الأخوة وصفة الأخ المسلم:

إن أخاك الحق من كان معك ومن ضر نفسه لينفعك وإذا الزمان صدعك

شتت من شمله ليجمعك فكيف نحقق هذه الأخوة؟

أولاً: بتقوية أواصرها، وذلك بما يلى: ١.حسن الظن:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظُّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ ﴾ [الحجرات:

وقال ﷺ: «إياكم والظن فإنه أكذب الحديث». [أخرجه البخاري].

ولما مرض الشافعي مرض الموت دخل عليه تلميذه الربيع بن سليمان وقال له: قوى الله

التوحي

ضعفك يا إمام، فقال الشافعي رحمه الله: ماذا ف تقول؛ لو قوى الله ضعفي لقتلني.

قال الربيع: والله ما أقصد يا إمام.

قال الشافعي: والله لو شتمتني لعلمت أنك لا تقصد.

#### ٢- ترك المراء والجدال:

قال تعالى: ﴿ فَلاَ تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا ﴾ [الكهف: ٢٢].

قال ﷺ: «أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا».

وقال بعض أهل العلم: الجدال والمراء سبب في قسوة القلب، وتثبيت الضغينة فيه، ونزع الورع منه.

يقول ابن قتيبة رحمه الله: مر بي بشر بن عبد الله بن أبي بكرة فقال لي: ما يجلسك هاهنا؟ قلت: خصومة بيني وبين ابن عم لي، فقال بشر: إن لأبيك عليّ يدًا أريد أن أجزيك بها، وإني ما رأيت شيئًا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة العبادة ولا أشغل للقلب عن الله من الخصومة.

قال ابن قتيبة: لما سمعت هذا الكلام قمت لأنصرف، فقال لي خصمي: ما لك قلت: لا أخاصمك أبدًا. فقال خصمي: أعلمت أن الحق لي؟ قلت: ولكني أكرم نفسي عن هذا.

ثانيا: المحافظة على حقوق الأخوة

والحقوق تنقسم إلى قسمين:

#### ١ - الحقوق العامة:

وهي تتلخص في حديث رسول الله ﷺ: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض

فعده، وإذا مات فاتبعه» (أي فاتبع جنازته). رواه مسلم.

#### ٢ - الحقوق الخاصة:

أ،حق أخيك في مالك،

فاعلم أنه إن لم تؤثره على نفسك بمالك فليس أقل في الفضل من أن تعطيه فضل مالك، وإلا فالصدقة عليه، فإن غلبك شنحك فإن الله قد أوجب عليك الزكاة حق له في مالك.

#### ب-حق أخيك في تفسك:

قضى أبن شبرمة حاجة لبعض إخوانه، فأراد أن يكافئه على ذلك وجاءه بهدية، قال ابن شبرمة: ما هذا؟ قال: لما أسديته لي، قال ابن شبرمة: خذ مالك عافاك الله، إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضا للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعدّه في الموتى.

#### ج-حق أخيك في لسانك:

أن تصمت عما يكره مع مراعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

-أن تتحدث بما يحب مع مراعاة عدم الكذب. د. الدعاء له حياً ومينًا؛

حق أخيك في قلبك ويتلخص في العفو والوفاء.

والعفو أن يتجاوز العبد عمن أساء في حقه من إخوانه بل يحسن إليه.

والوفاء: وهو الخلق الشريف العالي الرفيع الذي يبذل فيه المرء جهده لتنفيذ ما عاهد عليه على وجه التمام والكمال.

اللهم ألف بين قلوبنا أجمعين، واجمعنا في دار كرامتك إخوانًا على سرَّر متقابلين.

والحمد لله رب العالمين



# سے میال ملی صلعت

عن وجود مجلدات المجلة للبيع وقد تقرر أن يكون سعر المجلد لأي سنة داخل مصر للأفراد والهيئات والمؤسسات ودور النشر ١٨ جنيها مصرياً. وفروع أنصار السنة ١٥ جنيها مصرياً. ويتم البيع للأفراد خارج مصربسعر ١٠ دولارات أمريكية. والهيئات والمؤسسات ودور النشر ٨ دولارات أمريكية.

الأول مرة نقدم للقارئ كرتونة كاملة تحتوي على ٣٠ مجلداً من مجلة التوحيد عن ٣٠ سنة كاملة.

 مجلداً من مجلة التوحيد عن ٣٠ سنة كاملة.

• السعر: ٥٥٠ جنيه للكرتونة للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر.

 ١٢٥ دولاراً لمن يطلبها خارج مصربخلاف سعر الشحن.

• ٧٥ دولارا للشحن.

لبرى

قنبيه:علما بأن منفذ البيع الوحيد في الحركز العامهو الدور السابع بمقرم جلة التوحيد



قالرسول الله على: «أنا وكافل اليثيم في الجنة كهاتين»

<del>(</del>1(69)

प्ती ३ १० ड्यानेव 'स्मांत्री हैव क हैंसा। सब्दोंभ शिक्षाण १० ९ड्ट

مسحة حنان على رأس اليتيم لها أجر عظيم. منكيف بكفالته..؟

- المعلى اليتيم ليكون لبنة صالحة في الجتمع حافظ على اليتيم ليكون لبنة صالحة في الجتمع حتى لا يقع في مسؤالق الانحراف والضياع. ويصل القاليتيم تبدأ من مائسة جنيسه شهريًا.
- المن يرغب في التبرع يرجى التوجه إلى المركز الرئيسي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة

٨شارع قولة عسابدين الدور الخامس أو الاتصال بهاتف رقم ٣٩٥٩٢٠٣ أو الإرسال على حساب رقم ٣١٣٧٩٧ بناك وقم ٣١٣٧٩٧ بث بنك فكي صلل الإسسالامي ويرجى إرسال مسورة الحسوالة على المساكسي وقم ٣٩٥٩٢٠٣

أو عمل حوالة بريدية باسم / مدير إدارة الأيتام على مكتب بريد عابدين على نفس العنوان